# الخلافة الإسلامية وإمكانية عودتها قبل ظهور المهدي عليه السلام

د. نسيم شحدة ياسين الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين الجامعة الإسلامية – غزة د. سعد عبد الله عاشور الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين الجامعة الإسلامية – غزة

#### ملخص البحث

يدور هذا البحث حول إمكانية عودة الخلافة الإسلامية قبل قيام الساعة فعودة الخلافة الإسلامية وقيامها أمل ينشده كل مسلم غيور على إقامة شرع الله تعالى وتحكيمه في الأرض.

فالباحثان يثبتان بالأدلة - القرآنية والنبوية والواقعية - إمكانية عودة الخلافة الإسلامية قبل قيام الساعة ، بل وقبل ظهور المهدي عليه السلام ، ويردان على ضعاف الإيمان والمتشائمين الذين يعتقدون أن الخلافة بعد سقوطها عام ١٩٢٤م لن تعود ولن تقوم لها قائمة .

وقد هدف الباحثان في بحثهما تجديد وبث روح الأمل في نفوس المسلمين، وخاصة العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، وذلك ببيان الأدلة التي تؤكد عودة الخلافة الإسلامية متى قام المسلمون باستكمال أسباب النصر وتحصيل وسائله، فالله تعالى يمنح النصر لمن يستحقه،قال تعالى : ﴿ وَلَيَنْصُرُنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (الحج: ٤٠).

# الله الحالم ع

#### مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿ يَا أَنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّهُوا اللَّه حَقَّ ثَقَاتِه وَلا تَمُونُنَّ إِنَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمر ان: ١٠٢).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّفُوا مَرَّبَكُ مُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا مَرُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا مِرِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يه وَالْأَمْرُحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَرْقِيباً ﴾ ( النساء: ١ ) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَرَسُولَهُ فَقَدْ فَانَ فَوْنَراً عَظِيماً ﴾ ( الأحز اب: ٧٠-٧١ ) .

#### أما يعد:

فمنذ أن غابت شمس الخلافة الإسلامية عن هذه الأرض عام ١٩٢٤م على يد مصطفى كمال أتاتورك، والمسلمون يعيشون حياة بؤس وشقاء وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، فنجد أن العزة قد هجرتهم والكرامة سلبت منهم وأصبحوا في شتات وضعف، وقد تكالبت عليهم قوى الظلم والبغي.

وهذا دليل قاطع على أن الخلافة هي بمثابة مظلة يجد الناس تحتها تعاليم الإسلام تطبق في أسلوب عملي، يسعدون به في حياتهم، ويجتازون به إلى الآخرة .

ظلت أمة الإسلام حصينة آمنة، منيعة مستعصية أمام أطماع أمم الكفر والطغيان طيلة الفترة الزمنية التي كان يعلوها خليفة مسلم، يسوسها بالدين، ويحكمها بشرع رب العالمين، ويذود بقوة السلطان عن حرمات المسلمين وحقوقهم، ويرهب أعداءهم بالجهاد من أن تتجاسر نفوسهم على الاعتداء ..

كان المسلمون إلى ذلك الوقت بخير وعزة وكرامة وهيبة، يحسب لهم الأعداء ألف حساب قبل أن يفكروا بأدنى اعتداء، إلى أن سقطت آخر معالم الخلافة العثمانية في أوائل هذا القرن المنصرم؛ بفعل وتقصير من المسلمين أنفسهم، وبمكر رهيب اجتمعت على تدبيره وإحاكته جميع قوى الكفر والطغيان والظلم في العالم ..

وقد استطاع أعداء الإسلام أن يبسطوا أيديهم على بلاد المسلمين وأن يسنوا القوانين التي تحكم بغير ما أنزل الله، فعاش المسلمون معيشة ضنكاً، وذاقوا من جراء ذلك المر والهوان، وحال المسلمين اليوم خير دليل على هذا حيث التشتت والتشرذم والانقسام والخلافات القائمة بين الدول العربية والإسلامية على أشدها.

من هنا كان الواجب على العلماء والدعاة العاملين للإسلام أن يكون همهم الأول<sup>(۱)</sup> العمل من أجل قيام خلافة راشدة تحتضن المسلمين في جميع أصقاع الأرض، على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم وأجناسهم، لتتمكن الأمة من استئناف حياتها الإسلامية، وليعود لها سلطانها وعزها بعد أن أقصيت خلافتها الراشدة فترة من الزمن.

من هنا تأتي أهمية وضرورة إعداد هذا البحث الذي أسميناه " الخلافة الإسلامية وإمكانية عودتها قبل ظهر المهدي " وبخاصة أن كثيراً من المسلمين قد أخطأوا وضلوا الطريق الشرعي الصحيح، فظنوا جهلاً أو خطأً أن الخلافة غابت ولن تقوم مرة أخرى إلا بظهور المهدي عليه السلام، فجاء هذا البحث ليثبت أن الخلافة كائنة بظهور المهدي عليه السلام ويمكن قيامها قبل ظهور المهدي إن جد المسلمون وعملوا بأسباب النصر والتمكين..!

وإذا نادينا بضرورة إعادة نظام الخلافة، فلا يظن بنا التحليق في الخيال، فقد تعلمنا من سيرة الرسول كلاف كيف نتفاءل ونواجه الأزمات بروح مشرقة آملين في تحقيق نصر الله عز وجل بعد الأخذ بأسبابه.

يروي الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم "لَيَيْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِ ّعَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزَّا يُعِزُ اللَّهُ بِهِ الْمُهْرُ "(٢) الْإسْلَامَ وَذُلًا يُذِلُ اللَّهُ به الْكُفْرَ "(٢)

#### أهداف البحث:

يهدف الباحثان من هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية:

- ١- الرد على من يزعم بأن الخلافة لا تقوم إلا في زمن المهدي عليه السلام وذلك بإثبات إمكان عودتها قبل ظهوره عليه السلام .
  - ٢ بث الأمل بالنصر القريب في نفوس المسلمين، خاصة العاملين منهم في حقل الدعوة الإسلامية .
- ٣- حث المسلمين على العمل لعودة الخلافة، بأن يقوم كل مسلم بواجبه تجاه هذا الأمر المهم والخطير في حياة المسلمين .
  - ٤ بيان أهمية الخلافة ومكانتها في حياة المسلمين .
- إحياء الخلافة من جديد أصبح ضرورة ملحة لتجميع القوى الإسلامية المتفرقة، توطئة لمجابهة التحديات العقائدية والاقتصادية والسياسية والعسكرية .

#### مشكلة البحث:

تشير كثير من الآيات القرآنية ومثلها الأحاديث النبوية أن المستقبل لهذا الدين، فالدلائل والبشائر من نصوص الكتاب والسنة ، ومن واقع الحضارات المادية الآيلة للانهيار، ومن واقع الأمة الإسلامية - التي بدأت تصحو على نداء المخلصين، وتهب من رقادها الطويل لتستعيد مكانتها وصدارتها - لتؤكد أن الإسلام قادم، وأن النصر الموعود آت بإذن الله بعد استكمال أسبابه وتحصيل وسائله، فالله تعالى يمنح النصر لمن يستحقه، وأن الخلافة الإسلامية قادمة، خلافة راشدة تحتضن جميع المسلمين في جميع أصقاع الأرض، على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم وأجناسهم، تعيش آلامهم وأحلامهم، يجدون فيها الكنف الذي يلوذون به من أخطار الأعداء المحيطة بهم من كل حدب وصوب .. قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَتُنصُ مُسُلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُنيَ وَيُؤمّ يَقُومُ وَالله الله الله الله الله المحيطة بهم من كل حدب وصوب .. قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَلْهُ مَنْ يُنصُرُهُ إِنَّا اللّهُ لَقُويٌ عَمْ بَنْ ﴾ (الحج: ٤٠) .

بالرغم من هذه النصوص الكثيرة(٣) والتي تؤكد أن المستقبل للإسلام، نجد أن بعض العاملين في مجال الدعوة لهذا الدين قد أخطأوا الفهم الشرعي الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، فذهب بعضهم إلى أن الخلافة

الإسلامية الن تكون إلا بظهور المهدي او أن الذي يكون بعد مرحلة الحكم الجبري التي نعيشها إنما هي خلافة المهدى عليه السلام.

من هؤلاء أمين محمد جمال الدين، صاحب كتاب " عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام " حيث قال : " إن هذه الخلافة الراشدة الأخيرة التي هي على منهاج النبوة والتي ننتظرها هي خلافة المهدي عليه السلام ... فالذي يكون بعد مرحلة الحكم الجبري التي نعيشها إنما هي خلافة المهدي ... "(٤)

ومثله ذهب خالد عبد الواحد، في مقدمة كتابه " نهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية " إذ قال : " أما حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود ، ويا مسلم يا عبد الله ، الذي غالبا ما نتدواله ، فهو يتحدث عن مسلمين حقيقيين ، لن يتوفروا في ظل هذه الأجواء على المدى القريب ، أو يتحدّث عن خلافة إسلامية ، ومما أعلمه أن الخلافة الإسلامية ، لن تكون إلا بظهور المهدي، وخلاف ذلك لم أجد في السنة النبوية ، من الأحاديث ما يشير إلى هذه الفترة ، فهي مغيبة نقريبا، إلا من حديث هنا، أو هناك "(٥)

و لا شك أن اعتقاد أن الخلافة لا تقوم إلا في زمن المهدي – عليه السلام – اعتقاد باطل وخطير يجعل المسلمين يتواكلون على أحاديث المهدي، ويتركون العمل للإسلام انتظاراً منهم لخروج المهدي – عليه السلام متوهمين أن عودتها غير ممكنة قبل ظهوره.

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: "لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض؛ انتظاراً منهم لخروج المهدي و نزول عيسى عليهما الصلاة والسلام؛ يأساً منهم؛ أو توهماً أن ذلك غير ممكن قبلهما! فإن هذا توهم باطل، ويأس عاطل فإن الله تعالى أو رسوله الله لم يخبرا أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهما، فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُنصُرُوا اللّهَ يُنصُرُ وَكُنِّتُ أَقُدَامَكُ مُ المحد: ٧) دون ذلك الفهم الخاطئ " (٦).

ومن أجل بيان الحقيقة ، جاء هذا البحث ليثبت بالأدلة – القرآنية والنبوية والواقعية – إمكانية عودة الخلافة الإسلامية قبل قيام الساعة ، بل وقبل ظهور المهدي عليه السلام ، ويرد على كل من يعتقد أن الخلافة بعد أفولها عام ١٩٢٤م لن تعود ولن تقوم لها قائمة .

#### خطة البحث:

يشتمل هذا البحث بعد هذه المقدمة البسيطة على أربعة مباحث :

المبحث الأول : الخلافة : مفهومها وأهميتها.

المطلب الأول : تعريف الخلافة .

أولاً: الخلافة لغةً.

ثانياً: الخلافة اصطلاحاً.

المطلب الثاني: اسم الخليفة اختيار نبوي .

المطلب الثالث: أهمية الخلافة في حياة المسلمين.

المطلب الرابع: حال المسلمين بعد سقوط الخلافة.

#### المبحث الثاني : مراحل وأنواع الحكم كما يحدده النبي ﷺ :

- ١ مرحلة حكم النبوة .
- ٢ مرحلة الخلافة على منهاج النبوة .
- ٣- مرحلة الملك العاض أو العضوض.
  - ٤ مرحلة الحكم الجبري .
  - ٥ مرحلة الخلافة على منهاج النبوة .

المبحث الثالث: حكم العمل من أجل الخلافة الإسلامية:

المطلب الأول : وجوب العمل لإعادة الخلافة الإسلامية .

المطلب الثاني: الأدلة على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة.

أولاً: القرآن الكريم.

**ثانياً** : السنة النبوية .

ثالثاً: إجماع الصحابة.

رابعاً: المعقول.

المبحث الرابع: الأدلة على عودة الخلافة الراشدة:

أولاً: الأدلة القرآنية على عودة الخلافة.

ثانياً: الأدلة النبوية على عودة الخلافة.

ثالثاً: الأدلة الواقعية على عودة الخلافة.

الأول : الصحوة الإسلامية وآثارها في الحياة الإسلامية .

الثاني: انهيار المعسكر الشيوعي.

الثالث : اقتراب سقوط الحضارة الغربية وحتمية انهيارها .

هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم نافعاً لعبـــاده المــؤمنين، والحمــد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

#### المبحث الأول

الخلافة: مفهومها وأهميتها.

المطلب الأول: تعريف الخلافة:

#### أولاً: الخلافة لغةً:

لو رجعنا إلى الأصل اللغوي لكلمة خليفة لوجدنا " أن الخليفة في الاستعمال اللغوي، هـو مـن يقـوم مقـام الأصل الذي ذهب كما يقوم الخلف بعد السلف "(٧) والخليفة : السلطان الأعظـم ويؤنـث كـالخليف، والجمـع خلائف وخلفاء، وخلفة : كان خليفته وبقي بعده .(٨) " واستخلف فلان من فلان : جعله مكانـه ..وخلـف فلان فلاناً إذا كان خليفته. يقال خلفه في قومه خلافة .

وفي التنزيل العزيز قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَامُ وَنَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ﴾ (الأعراف: الآية ٢٤١).

وخَلَفْتُهُ أيضاً إذا جئت بعده، ويقال :خَلَفْتُ فلأناً أَخلفه تخليفاً واستخلفته أنا جعلته خليفتي ..واستخلفه : جعلـــه خليفته "(٩) .

#### ثانياً: الخلافة اصطلاحاً:

قال ابن خلدون: الخلافة " هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية و الدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا به "(١٠).

#### يقول الإمام الراغب الأصفهاني في مفرداته:

" والخلافة النيابة عن الغير ، إما لغيبة المنوب عنه ، وإما لموته ، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف . وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُ مُ خَلاِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (فاطر : ٣٩) وقال : ﴿ وَيُسْتَحْلِفُ مُرِّبِي قَوْماً عَيْرِكُ مُ ﴾ (١١) (هود : ٥٧).

وليس بالضروري للخلافة أن يكون المنوب عنه ميتاً أو غير موجود . فالإمام الراغب يقول : "خلف فلان فلاناً ، قام بالأمر عنه وإما بعده " (١٢)

فالخلافة هي التي يناط بها إقامة شرع الله عز وجل، وتحكيم كتابه، والقيام على شؤون المسلمين، وإصلاح أمرهم، وجهاد عدوهم.

ويطلق لفظ الخلافة ويراد به الإمامة ، وعليه درج استعمال الكلمتين لمعنى واحد .

فالإمامة لغة : مصدر من أمّ والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، والجمع أئمة، وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين .

أما معناها اصطلاحاً: يقول أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي(١٤): " الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا "(١٥).

- أما إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني (١٦) فقد عرف الإمامة بأنها: "رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الحيف والخيف، والإنتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتتعين وإيفاؤها على المستحقين "(١٧).

- وقال التهانوي في كشافه - كشاف اصطلاحات الفنون - " الإمامة عند المتكلمين : هي خلافة الرسول عليه السلام في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة والذي هو خليفته يسمى إماماً . وقولنا "يجب إتباعه ".... إلخ يخرج من ينصبه الإمام من ناحية كالقاضي، ويخرج المجتهد أيضاً إذ لا يجب إتباعه على الأمة كافة بل على من قلده خاصة ويخرج الأمر بالمعروف أيضاً.

وهذا التعريف أُولى من قولهم " الإمامة رياسة عامة في أمور الدين لشخص من الأشخاص "(١٨) .

مما سبق يتبين أن الخلافة في الاصطلاح الإسلامي تعني القيادة الإسلامية أو الإمامة ، ومن هنا يُعلم إن مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة.

وممن يؤكد التماثل المعنوي بين الإمامة والخلافة العلامة ابن خلدون إذ يقول: "وإذ قد بينًا حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب الشريعة، في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة أو إمامة، والقائم به خليفة أو إمام" (١٩)

ويذهب أبو الحسن الماوردي إلى نفس الرأي حين يُعرَف الإمامة بأنها خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (٢٠).

ويفسر الشيخ أبو زهرة الترادف بين اللفظين بقوله: "إن المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة، وهي الإمامة الكبرى، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها، ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين، يخلف النبي في إدارة شؤونهم، وتسمى الإمامة لأن الخليفة كان يسمى إماماً، ولأن طاعته واجبة، ولأن الناس كانوا يسسيرون وراءه، كما يصلون وراء من يؤمهم في الصلاة "(٢١)

والملاحظ من التعاريف السابقة أن العلماء لم يفرقوا في الاستعمال بين لفظ إمام ولفظ خليفة وإنما استعملوا كلا اللفظين بمعنى واحد .

وعليه سوف لا نفرق في الاستعمال بين هذين اللفظين فنستخدم الخلافة بمعنى الإمامة والإمامة بمعنى الخلافة. الخلافة، وإن كنا نرى أن بين اللفظين عموم و خصوص فالإمامة تشمل ميادين أكثر من ميادين الخلافة.

ومما سبق أيضاً يستفاد " أن أصل وضع الإمامة كان خلافة عن النبي عليفي وظيفتين هامتين هما:

#### الوظيفة الأولى:

خلافة النبي ه في حراسة الدين من التزييف والتغيير والتبديل فيه، فيذب عن حياض الشريعة والعقيدة، ويذود عن المسلمين ويدافع عن الديار الإسلامية.

#### الوظيفة الثانية:

خلافة النبي الله في رعاية كل شؤون الحياة ، وهذه الوظيفة تشمل جميع المصالح الدنيوية، فيجب على الخليفة أن يسعى لتحقيق كل أمر دنيوى تحتاج إليه الرعية "(٢٢).

ويلاحظ أيضاً "أن جميع الفقهاء الذين تصدوا لتعريف الخلافة قدموا أمور الدين والعناية به وحفظه على أمور الدنيا بمعنى: جعل الثانية تابعة للأولى وبيان أن سياسة الدنيا يجب أن تكون بالدين و شرائعه و تعاليمه "(٢٣). المطلب الثاني: اسم الخليفة اختيار نبوى:

تسمية صاحب الولاية الكبرى في المسلمين خليفة، اختيار نبوي اقتبسه الرسول، من القرآن الكريم، في خطاب الله لداود عليه السلام، قال الله عز وجل: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَمْنُ فَاحْتُ مُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَشْعِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ مُ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا تَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ (سورة ص الآية :٢٦).

وهذا الاقتباس النبوي نجده فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، كَانَتْ بنُــو إِسْرَائيلَ تَسُوسُهُمْ الأنبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ "(٢٤)

وهذا الاختيار النبوي قد أخذ به المسلمون الأولون، فأطلقوا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اسم الخلفاء الراشدين .

ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه قال بعض المسلمين له: يا خليفة الله: فقال لهم: الست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله على حسبى ذلك (٢٥).

و لا يعرف على وجه الدقة الوقت الذي أطلق المسلمون على أبي بكر لقب خليفة " وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله."(٢٦)

وقد اختلف العلماء في تسمية الخليفة ب" خليفة الله " .

فقد قيل : يجوز لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى ﴿وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُ مُ خَلَاثِفَالْأَمْضِ وَمَرَفَعَ بَعْضَكُ مُ فَوْقَ بَعْضٍ دَمَرَجَاتٍ﴾ (الأنعام: من الآية ١٦٥)

وقيل لا يجوز لأنه إنما يستخلف من يغيب أو يموت والله تعالى لا يغيب ولا يموت، وقيل لأبي بكر : يا خليفة الله، فقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله ﷺ "

وعليه فإن "خليفة الله أو خليفة رسول الله سواء في المعنى المراد منهما وهو أن من يقوم على الجماعة الإسلامية ويدير شؤونها وينظم أمورها هو ذو سلطان عامل في حياة الجماعة من وراء سلطان الله الخفي الذي لا يُرى أو سلطان النبي الذي كان له في حياته ثم ارتفع بموته "(٢٧).

# المطلب الثالث: أهمية الخلافة في حياة المسلمين:

تظهر أهمية الخلافة في حياة المسلمين إذا علمنا أنه لا قيام للدين وأحكامه على الوجه الأكمل إلا بها، ولا أمن ولا أمن ولا أمان للمسلمين ولديارهم من أعدائهم إلا بها، ولا رادع للظالمين وقاطعي الطريق إلا بها، لذا فقد أثر عن النبي هي أنه قال: " إن الله ليزع \_ أي ليردع \_ بالسلطان مالا يزع بالقرآن "(٢٨) . فالقرآن الكريم لا بد له من قوة وسلطان يحميه ويفرضه على الناس، ويرعاه ويتعاهد أحكامه وشرائعه .. فالقرآن وسيف السلطان يسيران جنباً إلى جنب يؤيد بعضهما البعض، وأيهما يتخلف عن الآخر فإن مسيرة الإسلام \_ لا محالة \_ سيعتريها الضعف والنكبات والانتكاسات.

قال الإمام جُنَّةً يُقاتَلُ من ورائه، ويُتقى به "(٢٩).

وعن أبي بكرة قال سمعت رسول الله بيقول: "السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله "(")

فالسلطان المسلم العادل ظل الله في الأرض؛ والخلافة، والسلطان، والدولة وغير ذلك من معاني الشوكة والقوة كلها تدخل كوسائل مباشرة وهامة لتطبيق أحكام الله تعالى وشرائعه في الأرض، وبه تُحفظ حرمات الدين، وتعلو راياته.

و لا شك أن الغاية الجوهرية من قيام الدولة الإسلامية هي إيجاد الجهاز السياسي الذي يحقق وحدة الأمة الإسلامية وتعاون أفرادها، ويتابع تطبيق أحكام الإسلام وتنفيذها، ومراقبة سيرها التطبيقي في شتى مجالات الحياة وهذا لا يتم إلا بنصب الخليفة أو الإمام.

#### المطلب الرابع: حال المسلمين بعد سقوط الخلافة:

أرسى رسول الله على دعائم دولة الإسلام في المدينة المنورة، واتسعت رقعة الدولة فأصبحت أعظم دولة عرفها التاريخ، حيث أُقيمت على أسس ربانية عظيمة شهد لها القاصي والداني، وازدادت عظمة بدخول كثير من الناس في دين الله أفواجاً وتمسكهم بمنهج رسول الله وسير الخلفاء الراشدين المهديين على النهج النبوي في سياستهم لأمور الدولة، فكانت الخلافة الراشدة أعظم فترات التاريخ إشراقاً بعد العهد النبوي، ثم جاءت دولة بني أمية " ثم " بني العباس " ثم " بني أيوب " وأخيراً دولة بني عثمان أو ما يسمى بالدولة العثمانية وغيرها ممن حكم بالإسلام وتحت راية القرآن وسنة رسول الله .

ومن المعلوم أن المسلمين في جميع الأوقات في هذه الدول على مر التاريخ قد مارسوا السياسة السشرعية حسب مفاهيمهم واجتهاداتهم وكل ذلك في إطار التحاكم إلى شرع الله فكان القرآن الكريم والسنة النبوية مرجعاً لهم، وحاكماً على الحاكم والمحكوم، وهادياً للجميع في التعامل مع بعضهم البعض من جهة ومع الآخرين من غير المسلمين في أرض الإسلام والسلام، وأرض الكفر والحرب النزاماً لأمر الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلا وَمَرَبِّكُ لا يُؤمنُونَ حَتَى يُحَكِّ مُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِ مُحَرَجاً مِمّا قَصَيت وَيُسكِّمُوا سَلْهِما ﴾ (النساء: ٦٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤمنَة إِذَا قَصَى اللَّهُ وَمَسُولُهُ أَمْم الْوَيم مُن لَهُ مُرافِحُونَ لَهُ مُ الْحَيْم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَمَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً مُبِيناً ﴾ (الأحزاب: ٣٦) .

ولم يطب الأمر لأعداء الإسلام في كل مرحلة من مراحل التاريخ بل كانوا يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر وينتظرون لحظة الضعف التي ينقضون فيها عليهم من أجل إضعافهم وتمزيقهم وهزيمتهم بعد أن أيقنوا أن قوة المسلمين تكمن في تمسكهم بمنهج الله وسيرهم على خطى رسول الله وي إرساء دعائم دولتهم وفي سياستهم الشرعية.

فكانت - كما يعلم الجميع - المؤامرة الأولى على الإسلام والدولة الإسلامية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، والفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وبذر الخلاف بين المسلمين في ذلك الوقت وما نتج عنها من قتال بين الصحابة أنفسهم في " معركة الجمل " و "معركة صفين " .. ولكن الله سلم فعادت الله عنها لمسلمين فيما بعد ..

وقد مر تاريخ الخلافة الإسلامية بكثير من المؤامرات كان آخرها المؤامرة على الخلافة العثمانية، ومن ثم إسقاطها عام ١٣٢٥هـ / ١٩٢٤م بعد سقوط آخر سلاطين بني عثمان ومن المعلوم أن الخلافة استمرت حتى دولتهم نحو ثلاثة عشر قرناً من الزمان، وقد مرت مأساة إسقاط الخلافة الإسلامية بثلاث مراحل (٢١):

الأولى: وكانت معاصرة لفترة الغزو الإسلامي التي صاحبت فتح الأندلس، ثم فتح القسطنطينية والتي نتج عنها اجتماعات للساسة الأوربيين لبحث " المسألة الشرقية " وتعني محاولة الوصول إلى حل لوقف المد الإسلامي على قلب أوروبا .

الثانية: فترة انحسار الفتح الإسلامي الذي أجراه الأوربيون "للمسألة الشرقية " الذي اتجه نحو تقطيع أوصال دولة الخلافة وإضعافها وبالفعل بدأ التطبق باحتلال أراضي تابعة للدولة العثمانية، وإشاعة الإنحال والغزو العقدي والاجتماعي والفكري وإشاعة العصبية القومية داخل الدولة وغير ذلك من الضغط الذي مورس عليها من قبل الغرب الصليبي.

الثالثة: فترة الإجهاز على دولة الخلافة: وقد تم ذلك بإعداد شخصية خاصة لهذا الغرض يقوم بهذه المهمة، بحيث يكون مقبو لاً لدى الجمهور، وأيضاً يكون قادراً على تنفيذ هذه المهمة الصعبة..

وقد سبق هذه الفترة احتلال أجزاء من تركيا بعد استدراجها إلى الحرب العالمية الأولى حليفة لألمانيا، كما سبق التخطيط الدقيق للإجهاز على " الرجل المريض " أي دولة الخلافة الضعيفة، لتوزيع أسلابه وأملاكة ..

وكان نتيجة ذلك أن أعلن الرجل الذي أعدوه لمثل هذا اليوم "مصطفى كمال أتاتورك "عن إلغاء الخلافة الإسلامية بالتنسيق الكامل مع أداء الأمة، بحيث يتحقق قول الغزاة " بأن يقطع الشجرة أحد أعضائها " .

وبعد الإجهاز على الخلافة الإسلامية التي كانت بمثابة الصاعقة على الأمة بحيث قطعت أوصالها وأجهرت على مصدر القوة لدى الأمة وقضت على آخر حصن من حصونها بحيث استباح الأعداء بيضة الأمة، وسيطروا على شرواتها وخيراتها، وغزو عقول أبنائها وبناتها ... فقد قام القهر السياسي بداية في داخل تركيا متمثلاً في حملات القمع الدموي، كما قام قهر الاحتلال العسكري في سائر البلاد الإسلامية، وبخاصة في مصر والهند وغير هما من بلاد المسلمين، وسلبت فلسطين أرض النبوات من يد الأمة وأصبحت جرح الأمة النازف .. وكان ذلك نتيجة طبيعة لإلغاء الخلافة الإسلامية بحيث ظهر وعد بلفور عام ١٩١٧م إلى حيً ز الوجود والتطبيق، واشترط على تركيا لاستقلالها عدة شروط، وهي شروط كيرزون الأربعة (٢٠٠):

- ١- قطع كل صلة بالإسلام .
- ٢- إلغاء الخلافة الإسلامية .
- ٣- إخراج أنصار الخلافة .
- ٤- اتخاذ دستور علماني .

وقد استمرت الحرب على فكرة الخلافة ومن يعتنق إعادتها حتى اليوم، وتعرضت الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الخلافة للإبادة على أيدي الحكام العسكريين للبلاد الإسلامية، ومن جاء لحكم البلاد الإسلامية بعدهم حتى من أبناء الأمة.

كما قام عدد كبير من أبناء العرب والمسلمين ممن يطلقون على أنفسهم بالمفكرين "أصحاب الفكر المـشبوه" بمحاربة فكرة الخلافة، ونقل فكرة فصل الدين عن الدولة رغم تعارضها مع الفكر الإسلامي العظيم، ومـع تاريخ الأمة الناصع (٣٣).

وساهم هؤلاء مع الحكام الذين ورثوا الاستعمار في بلادهم في إبعاد فكرة الخلافة ومحاربتها، بل إبعاد الدين عن سائر شؤون الحياة تطبيقاً للعلمانية في بلادهم، وذهب كثير من حكام المسلمين إلى تقليد "مصطفى كمال " في أسلوبه ومنهجه المبرمج في الحرب على الإسلام وعلى كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على الحياة، كما قاموا بفصل القضاء الشرعي عن القضاء المدني وتطبيق القوانين الوضعية الكافرة.

كل ذلك كان بعد تقسيم بلاد المسلمين إلى أقاليم جغرافية متعددة حسب مصالح الاستعمار، وتُحُول مقدرات المسلمين وأموالهم وثرواتهم نهباً للمستعمر الذي استغلها أسوأ استغلال واستذل المسلمين أعظم الذل، كما يحصل اليوم في فلسطين والعراق وأفغانستان بشكل مباشر، وغيرها من بلاد الإسلام بشكل غير مباشر.

ومعلوم أن المسلمين في كل مكان جاهدوا لتغيير هذه الأوضاع، وثاروا على الاستعمار والكفار في كل مكان إلى أن تحقق الاستقلال السياسي لكثير من بلاد المسلمين، ولكن الاستعمار لم يخرج من تلك البلاد إلا بعد أن ترك واقعاً مغايراً للدين والشرع يصعب تغييره إلا بجهاد طويل فقد أثر على جميع مناحي الحياة ووضع حراساً عليها؛ فقد وضعوا النظم والقوانين الوضعية الغربية وأوجدوا الأجيال التي رُبيت وفق الثقافة والمنهج الغربي من أجل الدفاع عن هذا الموروث الخبيث .

كما أوجدوا الحكومات التي صننعت على عين المستعمر وفق تربيته ومناهجه وميوله، وأصبحت مصالح الاستعمار مرتبطة ببقاء هذه الحكومات، فأي تغيير أو تطبيق للشريعة يُعتبر تهديداً مباشراً للعدو ولمصالحة الخاصة .

كما خطط المستعمر لعشرات السنين من بعده بحيث يبعد المسلمين عن مناهجهم الدينية، فقد عمل على تأصيل احتلاله، وتنفيذ مآربه بحيث يستحيل على المسلمين العودة إلى مناهجهم من جديد، ووضع عقبات من الصعب إزاحتها لتكون حائلاً بين المسلمين والعودة إلى دينهم، قام بفصل التعليم المدني عن التعليم الديني وحاصر التعليم الديني من الداخل والخارج، ليتخرج أبناء المسلمين لا يفقهون في دينهم شيئاً، هذا بالإضافة إلى المناهج التعليمية التي وضعوها لتخدم أغراضهم.

كما استبدل التشريع الإسلامي والقوانين الإسلامية بدساتير وقوانين وضعية منقولة من دساتيره، وذلك بعد فصل القضاء الشرعي عن القضاء المدني – كما أشرنا سابقاً - ، ورسخ مهمة التشريع لسلطة الحاكم الفرد أو الحزب الحاكم، أو المجالس النيابية ولم تقيد سلطة التشريع بكتاب ولا سنة أو بمصادر التشريع الإسلامية وقد توضع فقرة في الدستور – من باب ذر الرماد في العيون - أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع كما حصل أخيراً في العراق .

كما وضع المستعمر نظاماً اقتصادياً يقوم على أسس رأسمالية يبيح الربا، ويسيء توزيع الثروة، ويقسم الناس إلى طبقات متفاوتة، أو نظاماً اشتراكياً يحرم الفرد من أهم حرياته وغاياته، ويهدم الحافز، ويهدر الطاقات، بل يقتل الإبداع عند الفرد والجماعات.

كل هذا وغيره كان نتاج الاستعمار وما قام به من تغيير لأحوال المسلمين وإبعادهم عن دينهم وعقيدتهم بغية الإبقاء عليهم تحت السيطرة.

هذا هو الواقع الذي آل إليه حال الأمة بعد سقوط الخلافة، وقد نشأ تبعاً لذلك التفكير في كيفية العمل السياسي والدعوة إلى الله في مثل هذه الأوضاع الصعبة، فضلا عن صعوبة تغيير مجمل الأفكار التي اقتحمت واقع المسلمين – نتيجة لهذا الواقع – ولا بد من إزالتها قبل ممارسة الدعوة من أجل النجاح وغرس القيم والمبادئ الأصيلة كما وردت من النبع الصافي .

#### المبحث الثاني

# مراحل وأنواع الحكم كما يحدده النبي كا

يذكر لنا الرسول ﴿ في الحديث الصحيح المراحل التي ستمرّ بها الأمة الإسلامية، ويربط كل مرحلة بنوع الحكم الذي يحكمها، ويفرق عليه الصلاة والسلام بين الحكم الذي على منهاج النبوة وبين الحكم الذي فيه الظلم والانحراف وما تجبر الأمة على قبوله ، وذلك بأسلوب واضح ومتميز كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﴿ " تكونُ النّبُوّةُ فيكُم ما شاءَ اللّه أنْ يَكونَ، ثُمَّ يَرفَعُها اللّهُ إذا شاء أنْ يَرفَعُها، ثُمَّ تَكونُ خلافَةً على منهاج النّبوّة، فتكونُ ما شاءَ اللّه أذا شاء أنْ يَرفَعُها، ثُمَّ تَكونُ مأكاً عاضاً، فتتكونُ ما شاءَ اللّه أنْ تكونُ، ثُمَّ يَرفَعُها اللّه أذا شاء أنْ يَرفَعُها، ثُمَّ تكونُ مأكنًا عاضاً، فتتكونُ ما شاءَ اللّه أنْ تكونُ، ثُمَّ يَرفَعُها اللّه أذا شاء أنْ يَرفَعُها، ثُمَّ تكونُ خلافَةً على منهاج النّبوَّة. ثُمَّ تكونُ مُلْكاً حَبْرِيّاً، فتكونُ ما شاءَ اللّه أن تكونَ، ثُمَّ يَرفَعُها، ثُمَّ تكونُ خلافَةً على منهاج النّبوَّة. ثُمَّ سَكَتَ ".(٣٤)

قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (٣٥) ويبعد حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز لعدم وجود العضوض والجبرية بصورتها التامة قبله، وللجبرية والعضوض التي طرأت على الأمة بعده (٣٦) .

فهذا الحديث يبين أن الدولة المسلمة ستتعاقب عليها الأنظمة العادلة والجائرة، العضوض والجبرية ، وأن الخلافة التي تسير على منهاج النبوة لابد آتية (٣٠) .

ويُعد هذا الحديث من دلائل النبوة وصدق نبوءته صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم . ثم الخلفاء الراشدين. بدءاً من أبي بكر رضي الله عنه وختاماً بعلي رضي الله عنه. وتبع ذلك حكم بني أمية المتوارث وهو الملك العضوض حتى نهاية حكم العثمانيين سنة ١٩٢٤م وهو خير وأنظف من حكم ما بعده من الجمهوريات والتي هي حكم جبري غير منتخب، ومظهره تلك الانقلابات الكثيرة التي توصل أصحابها إلى الحكم بدون رأي الأمة، وغصباً عن إرادة الشعب، دكتاتوريات بدأها " أتاتورك" في تركيا، وتتابعت في كل مكان، ونحن نعايشها بآثامها وحقدها ضد الإسلام والمسلمين .

والذي يبدو من الواقع أن الملك العاض قد انتهى بانتهاء الـسلطنة العثمانيـة، والآن جاء دور الملـك الجبري، فالمسلمون اليوم يعيشون مرحلة الجبرية، التي تبدو بوضوح، والتي ستليها المرحلة الخامسة والأخيرة، التي تمثل الخلافة على منهاج النبوة. ولن تفلح الجهود التي يبذلها أعداء الإسلام في الشرق والغـرب، للحـؤول بين المسلمين وخلافة النبوة، وما المعاهدات التي تقيد أنظمة السوء في الديار الإسلامية مع العـدو، والـضغوط التي تمارسها-في ظل النظام العالمي الجائر الجديد – إلا محاولات يائسة لتحصين ذلك العدو، وإطالة أمده قـدر المستطاع، فالصراع لا يزال قائماً على أشده، والحرب سجال (٢٨).

ولكن دلائل اليقظة الإسلامية تبشر بأن ذلك لن يطول أبداً، وسيأتي اليوم الذي ستكون فيه الخلافة على منهاج النبوة، والحياة العامة على سنن الإسلام . ولعل ذلك يكون قريباً إن شاء الله .

فتباشير فجر الإسلام وعودة شمسه المشرقة قد لاحت بخلافة على منهاج النبوة تستأصل شأفة اليهود من على وجه الأرض ليغمر السلام وتعلو راية الإسلام.

وإننا متفائلون أن هذا كله سيحقق قريباً بعونه تعالى وعلى أيدي الشباب، وعزائم الرجال، وجهاد العلماء، وبذل الأغنياء ..وإن غداً لناظره لقريب (٢٩) .

وفي هذا الحديث يقسم الرسول ﷺ تاريخ هذه الأمّة إلى المراحل التالية:

١ - مرحلة حكم النبوة : وهي قوله ﷺ "تكونُ النُّبُوَّةُ فيكُم ما شاءَ اللَّهُ أَنْ تَكونَ، ثُمَّ يَرْفَعُها اللَّهُ إذا شاء أنْ
 يَرْفَعَها " وكانت في حياته ورفعت بموته ﷺ ، واستمرت ثلاثة وعشرون عاماً.

٧ - مرحلة الخلافة على منهاج النبوة: وهي قوله ﷺ: "ثُمَّ تكونُ خلافةً على منهاج النبوّة، فَتكونُ ما شاءَ اللّه أنْ يَكونَ، ثُمَّ يَرْفَعُها الله إذا شاء أنْ يَرْفَعَها "وهي حكم الخلفاء الراشدين، وكانت من بداية استخلاف أبي بكر رضوان الله عليه وحتى مقتل على بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن العلماء من أدخل فترة إمارة الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله ﷺ فيها. فهذه ثلاثون سنة كما نصّ بذلك الحديث الصحيح بأن الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون بعها ملكاً عضوضاً.

٣- مرحلة الملك العاض أو العضوض: وهي قوله هي : "ثُمَّ تكونُ مُلْكاً عاضاً، فَتَكونُ ما شاءَ اللّهُ أَنْ تكونُ " وهو الحكم الذي فيه ظلم، وإن تفاوتت نسبة الظلم من حكم لآخر، وهي مرحلة ما بعد إمارة الحسن بن علي، ويدخل فيه حكم بني أمية وبني العباس والمماليك والعثمانيين الأتراك وغيرهم، وحتى سقوط السلطنة العثمانية في مطلع القرن العشرين الميلادي. وهذا الحكم يشمل كل الدول التي تعاقبت على العالم الإسلامي بكافة مراحل تاريخه خلال هذه الفترة، ويُستثنى من ذلك حكم من كانت خلافته مشابهة للخلفاء الراشدين كخلافة عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، فَهُما قد عُدًا من الخلفاء الذين يلون أمر هذه الأمة على منهاج النبوة.

3 - مرحلة الحكم الجبري: وهي قوله ﷺ: "ثُمَّ تَكونُ مُلْكاً جَبْرِيّاً، فَتَكونُ ما شاءَ اللَّهُ أَن تَكونَ " والتي بدأت منذ سقوط الدولة العثمانية إلى عصرنا الحاضر، فنسأل الله تعالى أن ينهيها قريباً بمنّه وفضله.

والحكم الجبري هذا يحوي كل أنظمة الحكم التي قامت في العالم الإسلامي، سواء أكانت حكماً ملكياً أو وراثياً أو حزبياً أو حكم الكفار للمسلمين، كما حصل عقيب الحرب العالمية الأولى، أو جمهورياً أو ديموقر اطياً أو غيرها من أنواع الحكم التي تنازع الله عز وجل أحقية الحاكمية والتشريع.

وهذا لا يعني خلو المرحلتين الأخيرتين من تداخل الخلافة الصحيحة، فالغالب على الأزمان والملك الجبري، ولا يمنع هذا من وجود استثناء بوجود خلافة صحيحة.

ويعني هذا أن الخلافة الإسلامية وجدت مرات عديدة ، و لا يوجد ما يمنع تكرار وجودها مرة أخرى إن أخذ المسلمون بأسباب النصر .

مرحلة الخلافة على منهاج النبوة: وهي قوله ﷺ: "ثُمَّ تَكونُ خلافةً على منهاج النُبوَّة. ثُمَّ سكت ".

وهي مرحلة لابد لها من عمل وتحضير وتضحية في سبيل الله تعالى، ونشر العلم واتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وسيكون الدين في بدايتها غريباً، غربته يوم بدأ في مكة بين أسيادها وعبيدها، بين قويها وضعيفها، وبين رجالها ونسائها وصغارها وكبارها. ومصدر هذه المرحلة هم غرباء هذا الدين في هذا الزمان، الذين يحملونه عن وعي وإدراك وفهم وتطبيق، ويتحملون في سبيله أشد المصائب والابتلاءات ثابتين على وصية رسول الله عندما قال: "فَعَلَيْكُم بسئنَّتي وَسُنتَة الخُلُفاء

الرَّاشِدِينَ المَهْدِيين، عَضَوّا عَلَيْها بالنَّواجِذِ، وإيّاكُم وَمُحْدَثاتِ الأُمورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةُ، وكُلَّ بِدْعَـةٍ ضَـــلاَلَةٌ "(٤٠) .

وهؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته أمن بعده كما أخبر الصادق المصدوق، وهم الذين يقاتلون في سبيل الله، ظاهرين على عدوهم وعلى من خالفهم ومن خذلهم، لا يضرهم ذلك حتى ياتي أمر الله وهم كذلك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريق نبيه الكريم أومنهج صحابته رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مما سبق نستنتج إمكانية عودة الخلافة الإسلامية، وعليه يجب علينا أن لا ندع العمل، ولا نركن إلى أن الخلافة لن تكون إلا بمقدم المهدي عليه السلام، فالمطلوب من المسلم العمل لإعادة الخلافة الإسلامية، وإعزاز دين الله، بغض النظر عن ربط ذلك بشخص معين، فالأمر لا يعلم وقته إلا الله تعالى.

#### المبحث الثالث

#### حكم العمل من أجل الخلافة الإسلامية

#### المطلب الأول: وجوب العمل لإعادة الخلافة الإسلامية:

إن إقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض وإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة واجب شرعي في أعناق المسلمين جميعاً، وكل تارك للسعي لذلك بكل ما أوتي من قوة هو آثم عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان من أهل الأعذار، وهذا أمر لا خلاف عليه بين علماء الإسلام.

والواجب هنا يطال جميع من يستطيع أن يبذل جهداً من أجل هذا الهدف العام الكبير وبحسب استطاعته، كما أن الإثم يطال جميع من يملك المقدرة على بذل شيء ثم هو يقصر في بذل ما يقدر عليه، والإثم يلحق بصاحبه على قدر ما يبدر منه من تقصير وتفريط، لأن مدار التكليف قائم على المقدرة والاستطاعة.

وقد نقل الإجماع على هذا الأمر أئمة وعلماء وفقهاء كبار من أمثال إمام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه غياث الأمم (٤١) وابن خلدون في مقدمته المشهورة (٤٢).

ولقد أجهد علماء الإسلام أنفسهم في بحث حكم تنصيب خليفة للمسلمين، والرأي الراجح عندهم وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن تنصيب الإمام واجب شرعاً على الأمة، وتعتبر الأمة كلها آثمة إذا لم تقم بهذا الواجب، ولا يرتفع عنها هذا الإثم إلا بالقيام بالعمل لإيجاد خليفة أو إمام ومبايعته وتنصيبه.

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: " فنصب الإمام عند الإمكان واجب ... فإذا تقرر وجوب نصب الإمام، فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول " $\binom{7}{1}$ )

وقال العلامة ابن خلدون: " إن نصب الإمام واجب قد عُرِفَ وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله في عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام" (٤٤)

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: " أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة "(٤٥) وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: " الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع " $\binom{5}{1}$ .

وقال الهيثمي في الصواعق المحرقة: " اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله .  $(4^{3})$  .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مَرُبُكَ لِلْمَلاتِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَمْضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠). قال القرطبي في التفسير: " هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلف في وجوب ذلك بين الأمة و لا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم \_ المعتزلي \_ وهو عن الشريعة أصم "(^أ).

أما الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي فيقول: " اختلفوا في وجوب الإمامة وفي وجوب طلب الإمامة ونصبه : فقال الجمهور أصحابنا من المتكلمين الفقهاء مع الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة بوجوب الإمامة

وأنها فرض واجب إقامته وواجب إتباع المنصوب له وأنه لابد للمسلمين من إمام ينفذ أحكامهم ويقيم حدودهم ويغزي جيوشهم ويزج الأيامي ويقسم الفيء بينهم " .

ويذكر البغدادي المخالفين لهذا الرأي قائلاً: "وخالفهم شرذمة من القدرية كأبي بكر الأصم وهشام الغوطي، فإن الأصم زعم أن الناس لو كفوا عن النظالم لاستغنوا عن الإمام، وزعم هشام أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها على الحق احتاجت حينئذ إلى الإمام وأما إذا عصت وفجرت وقتات الإمام لم يجب حينئذ على أهل الحق منهم إقامة إمام "(٤٩).

والحقيقة إن هذا الرأي من قلب الموازين والشطط البعيد عن الحق فكيف يكون إن اجتمعت كلمة الأمة المتاجت إلى الإمام، أما إذا عصت وفجرت وقتلت فحينئذ لا يجب نصب الإمام، إن هذا من العجب والبعد عن الحق والصواب.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي : " الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس "(٥٠)

قلت: وأي فتنة يعيشها المسلمون \_ في هذا الزمان \_ في دينهم ومعاشهم أعظم مما هم عليه من هذا الضياع، والذل، والهوان ..؟!

وأي ضريبة هذه التي يدفعونها ثمناً باهظاً في دينهم وعرضهم، ومالهم وكرامتهم وعزتهم، وجميع ما يملكون .. بسبب غياب دولة الإسلام الــتي ترعاهم وترعى شؤونهم .. ؟!

أرخص دم يسفك على وجه الأرض \_ في هذا الزمان \_ هو دم المسلم، وأرخص عرض تنتهك حرماته على وجه الأرض هو عرض المسلم، فكل له بواكيه ومن يدافع عنه إلا المسلم فلا بواكي له ولا مدافع عنه في عصبة الأمم .. كل له دولته التي ينتمي إليها ويركن، إلا المسلم فلا يحق له أن تكون له دولة يركن إليها ويأوي .. كل ذلك بسبب غياب الإمام العام \_ كما يقول الإمام أحمد \_ الذي يقوم بأمر المسلمين ويدافع عنهم

لذلك فالعدو الكافر كان و لا يزال يعمل على تعميق الخلاف والفرقة بين المسلمين ليصدهم عن قيام مشروعهم الإسلامي العام الذي ينهض بهم إلى مستوى الوجود والريادة.

المطلب الثاني: الأدلة على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة:

تأمر الشريعة الإسلامية بإقامة دولة وأدلة ذلك كثيرة ، منها :

١ - ورود مبادئ كثيرة تتعلق بموضوع الدولة ونظامها وشؤونها، مثل: مبدأ الشورى في الحكم ومسئولية الحاكم وحقوقه وواجباته ، وهذه النصوص المتعلقة بشؤون الحكم واجبة التطبيق والتنفيذ، لأن الوحي ما نزل بها لنقرأ وتنبذ ، ولكن لنقرأ وتنفذ ، قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُ مُ شُورَى بَيْنَهُ مُ ﴾ (الشورى: ٣٨) وقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُ مُ شُورَى بَيْنَهُ مُ ﴾ (الشورى: ٣٨) وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمُ نُورًا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُ مُ ﴾ (النساء: ٥٩) وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمُ نُمُ بِينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُ نُوا بِالْعَدُلِ
 ﴿ (النساء: ٥٥) .

٢- أن في الشريعة الإسلامية مجموعة من الأحكام لا يمكن تنفيذها من غير دولة ، مثل أحكام العقوبات،
 كالقصاص والسرقة ومعاقبة الذين يسعون في الأرض فساداً ، وتضمن القرآن كذلك أحكاماً مالية تتعلق بالنفقة

الواجبة بين الأقارب وقسمة الميراث وجمع الزكاة وتوزيعها على أصحابها ، ولا يتصور أن تكون هذه الأحكام ملزمة من تجب عليهم ، إلا إذا كان ثمة سلطة تلزمهم جبراً إذا امتنعوا من أداء ما عليهم من حقوق واجبة ('°)

٣- الجهاد والأمر بقتال المشركين والمرتدين والمعتدين على حرمات الإسلام والمسلمين والدفاع عن حياض الأمة، وهذا غير متصور إنجازه بشكله الناجح بدون دولة الإسلام التي تُعد العدة وتجهز المجاهدين وتدعمهم وتجني ثمار هذا الجهاد.

و لا يتصور دولة بدون إمام عام يجمعهم على الحق، وقد دلٌ على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعقل.

# أولاً: القرآن الكريم:

أما القرآن الكريم ، فإن الله تعالى أمر الرسول ﷺ أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله، وكان أمره له بشكل جازم.

١ - قال تعالى مخاطباً الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَاحْكُ مُ بَيْنَهُ مُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهْوَا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الْمَا وَاللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهْوَا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الْمَا وَهِ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهْوَا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الْمَا وَهِ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُ أَهُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُ اللَّهُ وَلا تَشْغُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُوا عَلَمُ عَلَا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُولُ اللَّهُ وَلا تَشْغُوا عَهُ مُ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ اللَّهُ وَلا تَشْغُوا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ مُنْ إِنْ إِلَّا لَيْلُولُوا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَا جَاءَكُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّا لَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وقال َ ﴿ وَأَنِ احْكُ مُ بَيْنَهُ مُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَشْيِعُ أَهْوَا تَهُ مُ وَاحْذَنَهُ هُ مُ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (الممائدة: ٩٤) .

وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه، وهنا الدليل مفقود، فيكون خطاباً للمسلمين بإقامة الحكم. و لا يعنى إقامة الخليفة إلا إقامة الحكم والسلطان.

أضف إلى ذلك أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، مما يدل على وجوب وجوب وجود ولي الأمر على المسلمين. قال تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ وَجود ولي الأمر على الله الله بطاعة من لا وجود له. فدل على أن إيجاد ولي الأمر واجب.

فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنه يكون قد أمر بإيجاده. فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي، وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم الشرعي، فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من حُرمة، وهي تضييع الحكم الشرعي.

٢- قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَمْ سَلُنَا مُسُلُنَا مِالْبَيْنَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعُهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَ الْكَوْمِ النَّاسُ وَمِن جَاء بعدهم من أتباعهم أن يقيموا العدل بين الناس، ومن جاء بعدهم من أتباعهم أن يقيموا العدل بين الناس، وهذا لا يتأتى إلا بتنصيب الإمام الذي يقيم فيهم العدل ويفصل في الأمور عند الاختلاف، ويقوم بالإشراف على تطبيق الأحكام الشرعية، فهي تحتاج إلى من يطبقها ويشرف على تنفيذها، ويراقب نتائج وآثار هذا التطبيق، فهي إذا محتاجة إلى من رأس يرأسها وهو الأمير والإمام أو الخليفة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق هذه الآية : "ولهذا أمر النبي ﷺ أمته بتولية ولاة الأمور عليهم، وأمــر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور فــي طاعة الله تعالى "(٥٢) .

#### ثانياً: السنة النبوية

وأما السنّة فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله يقول: "من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية "(""). فالنبي في فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير. وقد أوجب الرسول في على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة وليس دليلاً على وجوب أن يبايع كل فرد الخليفة. لأن الذي ذمّه الرسول هو خلو عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة. وروى مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي في قال: " إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتقى به "("").

وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي الله قال: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم "(٥٥)

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: " من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية "(٥٦) .

فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي المسلمين ولاة ، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية. فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً.

وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب. على أن الرسول ألله أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن رسول الله شخ قال: " ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر "(٥٠). فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً.

# ثالثاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم:

وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله ﷺ بعد موتــه، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان – رضي الله عنهم جميعاً - بعد وفاة كل منهم.

وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخير هم دفن رسول الله على عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه

ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه. والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الأنكار، وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت.

وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة ، ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة ، لا عند وفاة رسول الله، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين، فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة .

على أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بحاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية ( إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً.

#### رابعا: المعقول:

إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحيداً مستقلاً عن أخيه الإنسان فهو مدني بطبعه – كما هو معلوم – بـل لا يستطيع أن يعيش مع الناس حتى تستقيم أمور حياته وتتحقق مصالحه، ونتيجة لمخالطة الناس الآخرين فقت تتعارض مصالحهم مع مصالحه، ويحدث الاحتكاك بينه وبينهم فيحصل التتازع... وهذا يجعل وجوب وجود الأمير حتمية لازمة يختصم الناس إليه ويرتضونه ليحكم في منازعاتهم وخصوماتهم، ومن هنا كان تتصيب الإمام أو الخليفة أمراً يوجبه العقل كما أوجبه الشرع للمحافظة على حقوق الناس وضمان استمرار الحياة في مجتمعاتهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل بني آدم لا تتم مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإحتماع والتناصر، فالتعاون والتناصر على جلب جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبونها، والمناهي عن تلك المفاسد فجميع بني آدم لابد لهم من طاعة آمر وناه، فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية، ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم مصيبين تارة ومخطئين أخرى "(٥٠).

فهذه الأدلة صريحة بأن إقامة الخليفة ليقيم أحكام الإسلام أمراً لا شبهة في ثبوته في نبوته الله السرع السرع الصحيحة ، فتنصيب الإمام واجب شرعاً على الأمة، وتعتبر الأمة كلها آثمة إذا لم تقم بهذا الواجب، ولا يرتفع عنها هذا الإثم إلا بالقيام لإيجاد خليفة أو إمام ومبايعته وتنصيبه .

# ونخلص مما سبق بما يأتي:

١- أن نصب الإمام واجب شرعاً وأن هذا هو ما أجمعت عليه الأمة في عصورها وأزمانها المختلفة، ولا تعويل على رأي من شذ عن هذا الإجماع.

فقد ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مَرَّبُكَ لِلْمَلاتِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَمْضِ خَلِيفَةُ... ﴾ (البقرة: ٣٠). قال : " هذه الآية أصل في نصب الإمام وخليفته يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة "(٥٩).

- ٢ أن الإمامة يعرف وجوبها بالعقل والشرع معاً حيث أن الشريعة ما كانت لتتعارض مع العقل السليم في أي مسألة كانت، خاصة إن بَعُدَ العقلُ عن الأهواء والنزوات .
- ٣- ضرورة نصب الإمام حيث إن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجُمُعات إنما هو مصالح عائدة على الخلق معاشاً ومعاداً، وذلك لا يتم إلا بأن يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يَعِنُ لهم "(٢٠).

# المبحث الرابع المدنة على عودة الخلافة الراشدة

دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة على عودة الخلافة الإسلامية قبل قيام الساعة وقبل ظهور المهدي - عليه السلام - ، بل إن الأدلة تؤكد أن عودتها قد أزفت، وقد لاح بريقها .

### أولاً: الأدلة القرآنية على عودة الخلافة:

وهي أكثر كثيرة جداً، وسنقتطف منها:

١ - قوله الله تعالى ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَ حْلِفَتْهُمْ فِي الْأَمْنُ مِنَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَ حْلِفَتْهُمْ فِي الْأَمْنُ صِحَمَا اسْتَحْلَفَ الّذِي اللّهُ الّذِي الرّيْضَى لَهُمْ وَكَيْبَدَ لِنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُ وَيَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْد وَلِكَ فَأُولِكَ وَكَيْبَد لَلّهُ مُنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُ وَيَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَر بَعْد وَلِكَ فَأُولِكَ هُمُ اللّهُ اللّهُ وَيَهُمْ اللّهُ وَيَهِمْ اللّهُ اللّهُ وَيَهُمْ اللّهُ وَلَيْكَ لَلْكُ فَا لَكُ اللّهُ وَلَيْكَ فَلْ وَلَا لَكُونَ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَيْكَ فَلْ وَلَا لَكُونَ وَيُهُمْ وَلَيْكُونَ لَهُ هُمْ وَلَيْكُونَ لِيَعْدَ وَلَوْهِمْ مُنْ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ فَي اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا وَلَا وَلَا وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَهُ مُنْ أَنْ وَلَوْلِ السّالِحَانِ وَلَا السّالِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا لَا لَا وَلَا وَلَا وَلَا الْعُلْدُونَ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فَا وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا فَا مُؤْلِلُولَا الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا مُؤْلِلْ الللللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فوعد الاستخلاف في الأرض مرهون بالإيمان والعمل الصالح، والتزام منهج الله ..

قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: ﴿ وَعَدَاللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾ بالله ﴿ مِنْكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ وَعَمِلُوا اللهُ اللهُ الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فِي الْأَمْنِ ﴾ يقول: ليورثنهم الله أرض المشركين من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها، وساستها.. "(١٠).

قال الزمخشري في قوله تعالى : ﴿ لَيَسْتَحْلِفَتُهُمْ ﴾ : " نقديره : وعدهم الله، وأقسم ليستخلفنهم، أو نزل وعد الله في تحققه منزلة القسم، فتلُقي بما يُتلَقى به القسم، كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنهم .. "(٦٠) .

فهل بعد هذا من تأكيد بتحقق هذا الوعد الإلهي ؟ ومن أصدق من الله حديثاً ؟ ..

ولكن هل تحقق هذا الوعد مرة ولن يتحقق مرة أخرى ؟ أم أنه تحقق ، وسيبقى متحققاً مرة تلو أخرى إلى الله الأرض ومن عليها ؟

قال سيد قطب : " لقد تحقق وعد الله مرة، وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون على شرط الله ﴿ يَعْبُدُونِنِي لا َ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ﴾ (النور:٥٥) لا من الآلهة، ولا من الشهوات، ويؤمنون – من الإيمان – ويعملون صالحاً .

ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة، إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليف الضخمة، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء، وجازت الابتلاء، وخافت فطلبت الأمن، وذلت فطلبت العزة، وتخلفت فطلبت الاستخلاف، كل ذلك بوسائله التي أرادها الله، وبشروطه التي قررها الله، تحقق وعد الله الذي لا يتخلف، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً (٦٠).

التمكين في الأرض مرهون بمناصرة الله، والتزام منهجه.

٣ - ويقول الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُنْصُرُ وَا اللَّهَ يُنْصُرُكُمْ وَيُثِّبِتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (محمد: ٧)

الانتصار في المعارك وتثبيت الأقدام .. مرهون بمناصرة الله ، والتزام منهجه ..

٤ - ويقول الله سبحانه في سورة الروم: ﴿ وَكَانَحَقّاً عَلَيْنَا نَصْمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم: ٤٧)

الأنتصار هنا مرهون بالإيمان الراسخ، والالتزام الكامل ..

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا كَنْصُرُ مُسُلَّنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَيُؤْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ (غافر: ١٥)

وقال تعالى : ﴿ كُتُبَ اللَّهُ لَأُغُلِبَنَّ أَمَّا وَمُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ﴾ (المجادلة: ٢١) .

٥- وقال تعالى: ﴿ هُوَالَّذِي أَمْ سَلَ مَسُولَهُ مِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة: ٣٣).

فهذه الآية الكريمة تبشرنا بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها، يقول سيد قطب "يعلن الله سبحانه قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على "الدين" كله بهذا المدلول السشامل العام ...ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان . وكان دين الحق أظهر وأغلب ؛ وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف! ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى ، المنوعة الأساليب , التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء . .

ولكن هذه ليست نهاية المطاف . . إن وعد الله قائم ، ينتظر العصبة المسلمة ، التي تحمل الراية وتمضي ، مبتدئة من نقطة البدء ، التي بدأت منها خطوات رسول الله و وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور الله (35) .

فما يظنه بعض الناس أن الخلافة قد تحققت في عهده ﴿ وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين ،وأنها لا تتحقق بعدهم، خطأ واضح، وجهل عظيم، فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق ، كما أشار إلى ذلك النبي ﴿ بقوله : [ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . قالت عائشة : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : ﴿ هُوَالَّذِي أَمُ سَلَمَ سُولُهُ مِالُهُ دَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِمَ وَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُم وَالْمُسْرِكُونَ ﴾ لأظن حين أنذلك تاماً . قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ] .. الحديث (١٥٠).

وعليه فنحن واثقون أن الله سيعلي دينه على سائر الأديان، بالحجة والبرهان، والسيف والسنان. وإن كره المشركون ذلك، وإن مكروا مكرهم، فإن المكر السيئ، لا يضر إلا صاحبه. فوعد الله، لا بد أن ينجزه، وما ضمنه، لابد أن يقوم به .

فهذه الآيات وغيرها تبشر المؤمنين في كل زمان ومكان بالنصر إذا كانوا مؤمنين حقاً، ومــسلمين صــدقاً، ومــسلمين صــدقاً، وملتزمين بالدين الذي أنزله الله، ومنفذين للمنهج الذي شرعه الله ..والله سبحانه لا يخلف الميعاد .

ثانياً: الأدلة النبوية على عودة الخلافة:

هنا الأحاديث الكثيرة التي تبشر بالنصر والاستخلاف وظهور الدين وانتشاره... وقد بدأت بوادر ذلك تظهر وبوارقه تلوح، وهي كثيرة متضافرة أشير هنا إلى بعضها :

أ- الأدلة النبوية العامة المطلقة بنصرة الإسلام:

حدث الرسول ه أصحابه أحاديث تشتمل على أخبار ستحدث في مستقبل الأيام، بعضها قد تحقق، وبعضها الآخر لم يأت زمان تحققه، فمما يتعلق بالحكم والإمارات والخلافة ما يلى :

هذا الحديث قد تحقق فعلاً، وبعد الثلاثين تحول الحكم ملكاً، كما قال الرسول ،

٢ - روى مسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النبي الله قال: " إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِــي الْــأَرْضَ فَرَأَيْــتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُويَ لي منْهَا (٦٧)

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد:" َ يَقُولُ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرِ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدرِ وَلَا وَبَرِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزَّا يُعِزُ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذَلًا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ "(٦٨)

فهذان الحديثان من أجمع ما أخبر به صلى الله علية سلم ، فهما يؤكدان حتمية رجوع الإسلام إلى مركز الريادة، وموضع القيادة، ومقام السيادة .. فيخبر في هذين الحديثين أنه لن يبق مكان تشرق عليه الشمس ولن يبق مكان يبلغه الليل والنهار إلا دخله هذا الدين، ولن يبق بيت من طين أو بيت من شعر أو وبر إلا دخله هذا الدين، إن ذلك الأعرابي الذي ضرب قبته في فلاة بعيدة لابد أن يدخل بيته وخلاءه هذا الدين، بعز خريز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر ، إنها إرادة الله أكبر من إرادة البشر، وقوة أكبر من قوة البشر، ومهما تآمر الأعداء فلابد أن يتحقق وعد النبي ، ولابد من أن يتم إظهار هذا الدين .

٣- ومنها ما أشار إليه النبي همن أنه لابد أن تبقى طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، روى الإمام مسلم عن رسول الله هما أنه قال: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَـقَ ظَاهرينَ إلَى يَوْم الْقَيَامَة " (١٩)

وبلفظ آخر : " لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ "(٧٠)

كل ذلك يبين أن الخلافة قد آن أوانها واقترب بل حل زمانها وأن هجمات أولئك فاشلة وعروشهم زائلة، وكيدهم سوف يبور ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

٤ - وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله الله الله الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَالَهُمْ مِنْ الله عَنْ عَالَهُمْ مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَالَهُمْ الله عَنْ الله عَا

وهذا حديث صحيح، يقوي صحته الواقع الذي نعيشه اليوم، فعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي تمارسها قوات الاحتلال للحؤول دون قيام المجاهدين الفلسطينيين بالعمليات الاستشهادية في القدس وجوارها، فضلاً عن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في هذا الصدد، إلا أن هذه العمليات لا تزال مستمرة، لا شيء يستطيع أن يوقف عجلتها، مصداقاً لقول النبي ﷺ الذي ذكرناه آنفاً (٧٢).

وروى الإمام أحمد والبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله : " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُملَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّام "(٣٧)

وروى أحمد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " طُوبَى لِلشَّامِ طُوبَى لِلشَّامِ قُلْتُ مَا بَالُ الشَّامِ قَــالَ الْمَلَائِكَــةُ بَاسطُو أَجْنحَتهَا عَلَى الشَّام "(٢٤)

من خلال هذه الأحاديث الصحيحة يتبين أن ساحة الجهاد في إقامة دولة الإسلام هي بلاد الشام، وأكناف بيت المقدس ...وهذه بشارة أخرى من رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أن الإسلام لا بد أن يحكم، وأن فلسطين لا بد أن تتحرر، وأن الدولة الإسلامية لابد أن تعود ..وها هي ذي الظواهر تلوح بالأفق تبشر بنصر قريب بإذنه تعالى .

7 - وقد أخبر الرسول أن دار الخلافة تكون في بيت المقدس في فلسطين المباركة وذلك في الحديث الدي رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود عن ابن حوالة رضي الله عنه أن النبي أو وضع يده الشريفة على رأسه أو هامته وقال " يا بن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابيا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك (0)

فحسبنا بشارة أن " الأرض المقدسة " فلسطين، ستكون مركزاً للخلافة الإسلامية الراشدة .

روى الدارمي وأحمد وابن أبي شيبة ..عن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أم رومية ؟(٧٦) فدعى عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج كتاباً، فقال عبد الله المدينتين تفتح أولاً ؟ فقال مدينة هرقل " يعني النسطنطينية ".

وقد تحقق الفتح الأول على يد الخليفة العثماني " محمد الفاتح " رحمه الله عام ١٤٥٣م، أي بعد ١٠٠٨سنة تقريباً من إخبار النبي ، وسيتحقق الفتح الثاني لا محالة بإذنه تعالى، ويسألونك متى هو؟ فقل عسى أن يكون قريباً ..

وهذا الحديث يدل على أن هذا الدين لا بد أن ينتصر وأن هذا الإسلام لا بد أن ينتشر، وأن المسلمين سيخوضون لا محالة معارك مع أعدائهم على جبهات متعددة، وأنهم سيخرجون منها مكللين بأكاليل النصر المؤزر، والفتح المبين!

٨- وروى الإمامان مسلم وأحمد عن النبي هي أنه قال :" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُـودَ فَيَقُـ تُلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ أَوْ الشَّجَرَةِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُـودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ ".(٧٧)

إننا ونحن نقف أمام هذا الحديث الشريف ، نعتقد اعتقاداً جازماً ، لا شك فيه أن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود يبلغون في زمن من الأزمان الذروة في القوة والسيطرة، وأنهم سيجتمعون في مكان واحد، ثم يتسلط عليهم المسلمون، ويضعون فيهم السيف، ويناديهم كل شيء حتى الحجر والشجر..

إن كثيراً من المسلمين يخطئون - في رأينا - في فهم النصوص، فيظنون أن دولة اليهود مستمرة حتى قبيل الساعة إلى أن ينزل المسيح عليه السلام، وهذا خطأ ووهم .

فالنصوص تذكر أنه عند نزول المسيح عليه السلام تكون القدس عاصمة الخلافة الإسلامية، واليهود الذين يُقْتَلُون وقتذاك، والذين يدل عليهم الشجر والحجر بشكل مُعْجِز هم الذين سيقدمون مع المسيح الدجال عليه لعنه الله وهذا يشير إلى أن الدولة اليهودية الحاضرة ستُصفّى وتتتهي نهائياً، ذلك وعد الله سبحانه: ﴿ وَإِنْ عُدُتُ مُعُدًّا ﴾ (الاسراء: ٨) إن عدتم بالإفساد عدنا عليكم بالتسليط، وهاهم عادوا وسيعود الله عليهم بالتسليط حين يوجد جند الله " (١٨٠).

وهاهم الآن يجتمعون في فلسطين، وسيكون هلاكهم بعونه تعالى على أيدي المؤمنين الصادقين الآمرين بالمعروف، والناهيين عن المنكر، والحافظين لحدود الله ..

هذه المعجزة كما تحققت أوائلها في سيل التجمع الذي تصطنعه اليوم إسرائيل فسيتحقق أواخرها بإذنه تعالى في حرب قادمة، يقود جحافلها عباد مؤمنون، ومسلمون صادقون .. سوف يعلم العالم نبأها بعد حين ..

# ب - الأدلة النبوية على عودة الخلافة قبل ظهور المهدي عليه السلام:

1- من أقوى الأدلة وأوضح هذه المبشرات الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : كنا قعوداً في المسجد مع رسول الله - و كان بشير رجلاً يطف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال : يا بسشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله - و كان بشير رجلاً يطف حديفة : أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال بن سعد أتحفظ حديث رسول الله - و علي الأمراء؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة : قال رسول الله - الله عن الله عن الله الله أن تَكُونَ ثُمَّ يَر فَعَها إِذَا شَاءَ أَنْ يَر فَعَها ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصَاً الله أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَر فَعَها أَنْ يَر فَعَها أَنْ يَكُونَ مُلْكًا عَاصَاً الله أَنْ تَكُونَ مُلْكًا جَبْرِيَّةً (١٠٠ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللّه أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَر فَعَها إِذَا شَاءَ اللّه أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَر فَعَها أَنْ يَرُفَعَها إِذَا شَاءَ اللّه أَنْ يَكُونَ مَا شَاءَ اللّه أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَر فَعَها إِذَا شَاءَ اللّه أَنْ يَرُفَعَها إِذَا شَاءَ اللّه أَنْ يَرُفَعَها أَنْ يَر فَعَها أَنْ يَا سَامَاء الله أَنْ يَا سَامَاء أَنْ يَر فَعَها أَنْ يَعْها لَا لَا سَامَاء أَنْ يَر فَعَها أَنْ يَر فَعَها أَنْ يَر فَعَها أَنْ يَر فَعَها يَعْ اللّه أَنْ يَعْ أَنْ يَعْ يُعْ يُعْ يَعْ يُعْ يَعْ يَعْ يُعْ يَعْ يَعْ

٢ - ومن الأدلة القوية - أيضاً - والتي تدل دلالة ظاهرة على عودة الخلافة قبل ظهور المهدي - عليه السلام
 - قول النبي . " يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة، فيخرجونه و هو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق ... "(٨٣).

فالنبي الله المهدي – عليه السلام - يكون عقب موت خليفة للمسلمين، مما يدل على أن الخلافة تكون موجودة وقائمة قبل ظهوره.

ثالثاً: الأدلة الواقعية على عودة الخلافة:

وهي على أنواع:

الأول : الصحوة الإسلامية وآثارها في الحياة الإسلامية :

أول البشائر الواقعية الدالة على عودة الخلافة الإسلامية ظهور الصحوة الإسلامية، التي أعادت للأمة الثقة بالإسلام، والرجاء في غده، وقد أقلقت أعداء الإسلام في الداخل والخارج، وهي جديرة أن تقود الأمة إلى بالإسلام، والرجاء في غده، وقد أقلقت أعداء الإسلام في الداخل والخارج، وهي جديرة أن تقود الأمة إلى مواطن النصر، إذا قدر الله لها أن يتولى زمامها المرشدون الراشدون، من أولي الأيدي والأبصار، الذين آتاهم الله الله وسننه والحكمة في النظر والعمل ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكُمُةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً ﴾ (البقرة: ٢٦٩)

وتمثل الصحوة الإسلامية خطأ بارزاً من خطوط الحاضر، وهي كذلك أبرز خطوط المستقبل - إن شاء الله - يدل ذلك على أن الأعداء فعلوا كل ما في وسعهم للقضاء على الإسلام، من غزو عسكري، وضغط سياسي واقتصادي، وغزو فكري، وإثارة للنعرات القومية والوطنية لتقتيت ووحدة المسلمين وتقطيع أوصالهم، وتربية أجيال من المسلمين لا تعرف شيئاً عن الإسلام إلا الشبهات التي يثيرها المبشرون والمستشرقون وتلاميذهم ممن يطلق عليهم" المفكرون المسلمون ".

ثم كانت المفاجأة لهم- وللعالم كله - بعد هذا الجهد المبذول كله هي" الصحوة الإسلامية "، لذلك فهي قدر الله الغالب ﴿ وَاللَّهُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٢١) (٨٤) .

# ومن صور الصحوة المباركة ومظاهرها ما يلي:

- ١- الرغبة في الإسلام أصبحت تياراً ذاتياً عند الشباب لا يتعلق بجماعة معينة، بل لا يتعلق أحياناً بأي جماعة على الإطلاق .
- Y 1 اكتساح الكتاب الإسلامي الأسواق، وكساد كتب الأدب الرخيص والشعر الماجن، فقد أصبح الكتاب الإسلامي أكثر الكتب رواجاً في الأسواق ( $^{\land}$ ).
- ٣- لقد أصبحت مكة قبلة الشباب فعلا عدا عن الصلاة فرحلاتهم وقضاء أوقات العطل الرسمية تكون
  عمرة إلى بيت الله الحرام ، والدعاء عند الحجر الأسود ، وزيارة المسجد النبوي وقبر النبي .
  - ٤ تحول كثير ممن ينتمون إلى الأحزاب القومية والعلمانية والشيوعية إلى الحركة الإسلامية .
- ٥- سماع الأذان يدوي " الله أكبر " في كل الأوقات ظهراً أو عصراً في كل مكان ، في أروقة أي كلية في الجامعات ، أو مستشفى من المستشفيات، أو غيرها من الأماكن .
- 7- مراعاة الناس المظاهر الإسلامية الشعائر الإسلامية والأحكام الـشرعية في الأفراح والأحكام و والأحزان، الوليمة، العقيقة، الأضاحي، اللحية، عزل الرجال في حفلات الأفراح، الامتناع عن تقديم الدخان في المآتم والأفراح.
- ٧- تحري الحلال والحرم في المأكولات المستوردة والمعلبات والذبائح، والتدقيق في خلو الأطعمة من شحم
  الخنزير والكحول .
- ٨- انتشار ورواج الشريط الإسلامي (أشرطة القرآن الكريم، والندوات والخطب الإسلامية، والنشيد الإسلامي) وغيرها.
- 9 كثرة المساجد وامتلائها بالمصلين والمصليات، وخصوصاً من الشباب، وازدحام مواسم الحج والعمرة بهم  $\binom{\Lambda^{7}}{}$ .

- · ١ ظهور ظاهرة الحجاب الإسلامي، والنقاب بشكل ملحوظ في كافة المجتمعات بالرغم من المؤامرات التي حيكت ضده وما تزال .
- 11- أثبتت الصحوة الإسلامية وجودها على الصعيد الاقتصادي، فنشأت البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية، وتوسعت في أقطار كثيرة من العالم الإسلامي(٨٧).
- ۱۲- احياء الحركات الإسلامية لفريضة الجهاد الفريضة الغائبة في كثير من أرجاء المعمورة مثل فلسطين وكشمير والشيشان، وأفغانستان، وأخيراً في العراق ( $^{\wedge \wedge}$ ).
- 17 اعتزاز الشباب المسلم الملتزم بدينهم، وتحولهم من دور الدفاع إلى دور التحدي ومن مرحلة الاستحياء والتواري إلى مرحلة البروز والاعتزاز  $\binom{\Lambda^9}{}$ .
- ١٤ تزايد المواقع الإسلامية على شبكة الاتصالات العالمية الإنترنت وتزايد الإقبال عليها للاستفادة منها من كل فئات المجتمع الصغار والكبار .
- ١٥ كثرة المؤسسات الإسلامية التربوية والعلمية والخيرية في المجتمعات العربية خاصة، والتي تساهم في الصحوة وبناء الجيل.

هذه بعض مظاهر الصحوة الإسلامية آثارها في الحياة الإسلامية، والتي يتطلع إليها المؤمنون الصادقون في ثقة بأنها ستكون بإذن الله من الخطوط البارزة في المستقبل القريب، لا سيما أنها برزت للوجود في الوقت الذي بدأ فيه صرح الجاهلية يتهاوى، وأصبح عوارها يظهر للعيون، وبدأ الناس يتلفتون باحثين عن منهج بديل، فهي إذن حركة ذات دلالة تاريخية، وليست مجرد حركة محلية في بلد من البلدان (") .

يقول د. يوسف القرضاوي: "لا يستطيع عاقل منصف أن ينكر أثر (الصحوة الإسلامية) في حياتنا المعاصرة، تلك الصحوة التي شرقت وغربت، وأضاءت بنورها ديار الإسلام، ثم ذهبت إلى حيث يوجد المسلمون خارج أوطان الإسلام، بين الأقليات الكبيرة والصغيرة، والجاليات المنتشرة في أنحاء العالم، وهدى الله بها ملايين الشبان والشابات.

أيقظت هذه الصحوة العقول بالوعي، وملأت القلوب بالإيمان والحماس، ودفعت الإرادات إلى الالتزام والعمل، أثرت على النساء كما أثرت على الرجال، وغيرت من مفاهيم الأجيال الجديدة، فنقلتها من التفكير العلماني إلى التفكير الإسلامي، ومن الولاء للغرب إلى الولاء لله ولرسوله، ... فنشأ جيل مسلم ملتزم بالإسلام: عقيدة وشريعة، وسلوكاً، وحضارة. رجونا أن يكون (جيل النصر المنشود)(").

## الثاني: انهيار المعسكر الشيوعي:

الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء، ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي، ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وانجلز، وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة ١٩١٧م بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار، وقد تضرر المسلمون منها كثيراً، وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ، ولكن الشيوعية أصبحت اليوم في ذمة التاريخ، بعد أن تخلى عنها الإتحاد السوفيتي، الذي تفكك بدوره إلى دول مستقلة، تخلت كلها عن الماركسية، واعتبرتها نظرية غير قابلة للتطبيق(٢٠).

# وقد حكمت الشيوعية عدة دول منها:

- الاتحاد السوفيتي، الصين، تشيكوسلوفاكيا، المجر، بلغاريا، بولندا، ألمانيا الشرقية، رومانيا، يوغـسلافيا، ألىانيا، كويا.

ومعلوم أن دخول الشيوعية إلى هذه الدول كان بالقوة والنار والتسلط الاستعماري. ولذلك فإن جل شعوب هذه الدول أصبحت تتململ بعد أن عرفت الشيوعية على حقيقتها وأنها ليست الفردوس الذي صور لهم وبالتالي بدأت الانتفاضات والثورات تظهر هنا وهناك، كما حدث في بولندا والمجر و تشيكوسلوفاكيا، كما أنك لا تكاد تجد دولتين شيوعيتين في وئام دائم.

أما في العالم الإسلامي فقد استفاد الشيوعيون من جهل بعض الحكام وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على حساب الدين، إذ اكتسحت الشيوعية أفغانستان وشردت شعبها المسلم كما تحكمت في بعض الدول الإسلامية الأخرى بواسطة عملائها.

وتقوم الدول الشيوعية بتوزيع ملايين الكتيبات والنشرات مجاناً في كافة أنحاء العالم داعية إلى مذهبها. أسست الشيوعية أحزاباً لها في كل الدول العربية والإسلامية تقريباً فنجد لها أحزاباً في مصر، سورية، لبنان، فلسطين، والأردن، تونس وغيرها. "(٩٣)

ويعد انهيار الأنظمة الشمولية، وخصوصاً الشيوعية التي زعمت يوماً أنها ستغزو العالم، وترث الأديان، وتهزم الفلسفات، والتي لقيت أولى هزائمها على أيدي المجاهدين في أفغانستان، والذين انتصروا بأسلحتهم المتواضعة على أعتى دولة ملحدة في التاريخ، لقد سقطت قلاع الشيوعية ولحدة تلو الأخرى، بدءاً بالاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، وانتهاءً بألبانيا (٩٤).

وكان لابد أن تأتي اللحظة التي تنهار فيها الشيوعية، ليحل محلها نقيضها وهو الإسلام -إن شاء تعالى الشار إلى ذلك الدكتور عبد الله عزام في كتابه الإسلام ومستقبل البشرية، بقوله "إنني ألمح النبول في فرعي الحضارة (الغربي والشرقي) ولكنني أرى أن الضمور والاصفرار في الفرع الشرقي أشد وأكثر، ومع تأكيدي والله أعلم -أن الشجرة ستنهار وليس زمن سقوطها نهائياً بعيداً لأنها سنة الله... أقول: إنني ألمح أن النبول في الفرع الشرقي أشد رغم أنه أحدث سناً وأصغر عمراً. أراه يلوي على نفسه ويتدلى بسرعة، ويفقد بقية الحياة فيه لحظة تلو اللحظة، ولذا فإنني أتوقع أن انهيار الشيوعية (الفرع الشرقي) سيكون أسرع والله أعلم.. "(٥٥).

وهذا ما توقعه المفكر الإسلامي محمد قطب في كتابه القيم" رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر "تحت عنوان: "توقعات المستقبل" قال: "في صورة الحاضر بعض الخطوط التي يمكن أن تعيننا في محاولة استخلاص صورة للمستقبل ويذكر من هذه الخطوط" انهيار الشيوعية "(٩٦).

ويتساءل محمد قطب هل نستطيع أن نسقط من المبشرات انهيار الشيوعية ؟

ويجيب: "حقيقة إن الدولة التي كانت تحمل الشيوعية لا تزال قائمة، ولا تزال تعمل ضد الإسلام كما كانت تعمل وهي تحمل الشيوعية، وأوضح أعمالها - بعد انهيار الشيوعية فتحها باب الهجرة على مصراعيه لليهود" التكنولوجيين "، ليحتلوا قطعة من أرض الإسلام، وينزعوها من جسم الأمة الإسلامية.

ومع ذلك فإن انهيار المذهب الشيوعي في ذاته لابد أن يوضع في المبشرات. فقد كانت الشيوعية فتنة لكثير من الشباب في العالم الإسلامي، بل كانت أمريكا ذاتها تستخدم الشيوعية - في مناطق نفوذها - لتحارب لها الإسلام! وكانت تضع وسائل الإعلام في أيدي الشيوعيين ليشوهوا صورة الإسلام في نفوس الشباب ويفتنوهم

عنه. ومهما يكن في جعبة اليهود - مبتدعي الشيوعية - من بدائل لفتنة الناس عن الدين، فإن انهيار النظام الذي كان قائماً على الإلحاد، هو دفعة للاتجاه الديني في الأرض كلها، ودفعة للتيار الإسلامي في أرض الإسلام."(٩٧)

# أسباب سقوط الشيوعية (٩٨):

تقهقرت الشيوعية وانهارت فعلاً لأنها نظرية فاسدة تحمل في ذاتها بذور فنائها، وتعود أسباب سقوطها إلى أسباب ذاتية وأسباب خارجية نذكرها باختصار.

# أولاً: الأسباب الذاتية لسقوط الشيوعية:

- أ- مجافاتها للعلم وحقائقه.
- ب- اصطدام النظرية بالفطرة البشرية.
- ج- كذب تنبؤات كاهن الشيوعية الأكبر كارل ماركس.
  - د- فشل النظرية في التطبيق <sup>(٩٩).</sup>

#### ثانياً: الأسباب الخارجية لسقوط الشيوعية:

- أ- استخدام الشيوعية للإرهاب والقتل و الدمار بصورة غاشمة تجاه الدول والشعوب الأخرى.
- ب- التصدع والنزاع بين الدول الشيوعية نفسها، حيث انشقت الصين على روسيا، وتبادلتا الاتهامات بخيانة المبادئ الشيوعية وممالأة الإمبريالية.
- ج- الجهاد الأفغاني: لقد كان الجهاد الأفغاني سبباً جوهرياً لانهيار الشيوعية، حيث استطاع شعب أعزل أن يصمد أمام وحشية الدب الروسي.
- د- الصحوة الإسلامية من أسباب سقوط الشيوعية في البلدان الشيوعية كروسيا، وفي البلاد الإسلامية، وهذه الصحوة نتاج جهاد طويل ودماء غزيرة، سالت على ثرى مصر، وسوريا، وفلسطين، واليمن (الجنوبي)، والصومال، وأريتيريا، وغيرها من البلاد التي اكتوت بنار الاستعمار الشيوعي، وتسلط الأحزاب الشيوعية، وتآمرها ضد مصالح الشعوب والأمم الإسلامية.
- هـــ ومن أسباب انهيار الشيوعية أيضاً: الردة عن الشيوعية والكفر بأفكارها ومبادئها، وخاصة من قبــل كثيــر من العلماء والمفكرين الذين كانوا من أشد الدعاة أو المتحمسين لها (١٠٠).

نعم ، " لقد انهارت الشيوعية في معاقلها بعد قرابة السبعين عاماً من قيام الحكم الشيوعي وبعد أربعين عاماً من تطبيق أفكارها في أوروبا الشرقية وأعلن كبار المسؤولين في الاتحاد السوفيتي قبل تفككه أن الكثير من المبادئ الماركسية لم تعد صالحة للبقاء وليس بمقدورها أن تواجه مشاكل ومتطلبات العصر الأمر الذي تسبب في تخلف البلدان التي تطبق هذا النظام عن مثيلاتها الرأسمالية.

وهكذا يتراجع دعاة الفكر المادي الشيوعي عن تطبيقه لعدم واقعيته وتخلفه عن متابعة التطور الصناعي والعلمي وتسببه في تدهور الوضع الاقتصادي وهدم العلاقات الاجتماعية وإشاعة البوس والحرمان والظلم والفساد ومصادمة الفطرة ومصادرة الحريات ومحاربة الأديان. وقد تأكد بوضوح بعد التطبيق لهذه الفترة الطويلة أن من عيوب الماركسية أنها تمنع الملكية الفردية وتحاربها وتلغي الإرث الشرعي وهذا مخالف للفطرة وطبائع الأشياء ولا تعطى الحرية للفرد في العمل وناتج العمل ولا تقيم العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع

وأن الشيوعي يعمل لتحقيق مصلحته ولو هدم مصالح الآخرين وينحصر خوفه في حدود رقابة السلطة وسوط القانون وأن الماركسية تهدم أساس المجتمع وهو الأسرة فتقضى بذلك على العلاقات الاجتماعية.

اقتتع الجميع بأنها نظرية فاسدة يستحيل تطبيقها حيث تحمل في ذاتها بذور فنائها وقد ظهر لمن مارسوها عدم واقعيتها وعدم إمكانية تطبيقها ومن أكبر ناقدي الماركسية من الماركسيين أنفسهم الفيلسوف الأمريكي أريخ مزوم في كتابه " المجتمع السليم "، ومن غير الماركسيين كارل بوبر صاحب كتاب " المجتمع المفتوح "، وغير هما، ويجيء جورباتشوف في كتابه " البيروستريكا " أو إعادة البناء ليفضح عيوب تطبيق الشيوعية في الاتحاد السوفيتي.

وتبين بعد انهيارها أنها لم تفلح في القضاء على القوميات المتنافرة بل زادتها اشتعالاً ولم تسمح بقدر ولو ضئيل من الحرية ، بل عمدت دائماً إلى سياسة الظلم والقمع والنفي والقتل وحولت أتباعها إلى قطيع من البشر. وهكذا باءت جميع نبوءات كارل ماركس بالفشل وأصبح مصير النظرية إلى مزبلة التاريخ، شم انتهل الأمر بتفكك الاتحاد السوفيتي ذاته، وأصبح اسمه مجرد أثر في تاريخ المذاهب الهدامة "(١٠١) .

#### الثالث: اقتراب سقوط الحضارة الغربية وحتمية انهيارها:

لقد تلاشى دور الاتحاد السوفيتي - كما رأينا - في حديثنا عن سقوط الشيوعية على المستوى العالمي، وتضاءلت سلطة قادته، بعد أن مزقه الله شر ممزق، وصار أثراً بعد عين، وسوف تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للمصير ذاته، وخاصة أن إرهاصاته تبدو جلية في مصادر الفساد المنتشر في مختلف أنحائها، وفي التمييز العنصري الذي انعكس بشكل حاد لاسيما في الحياة الأمريكية (١٠٢).

ويرجع السبب في ذلك إلى الخواء الروحي والفراغ في حياة الغرب وعدم وجود غاية كبرى يهدف إليها الإنسان، أضف إلى ذلك الجحود بالإله الذي يفزع إليه وقت الشدة والحزن، وكذلك محاربة الحق المتمثلة في محاربة الإسلام والتآمر عليه ودعم ومساندة الظلم المتمثل في دعمهم للكيان الغاصب الظالم والظلم لا يدوم.

كل هذه الأسباب ستوصل الغرب – إن شاء الله تعالى - إلى المصير المؤلم، والنهاية المخزية، إنه الـشقاء، والتمزق الداخلي، والتوتر العصبي، والفزع وشبح هول الحرب المسيطر على الأخيلة، إنه الهروب من الحياة إلى الكحول ثم إلى المخدرات (١٠٣).

هذا الفراغ الذي يعيشه الأوربي والأمريكي، خواء روحياً، وخواء فكرياً، له أثر بعيد داخل الفرد، فالفرد الأوروبي أو الأمريكي، وإن بدا سعيداً بتوافر إمكانيات الحياة المادية، لكنه في الحقيقة غير ذلك.. لأنه يحس هذا الخواء الذي لم تملأه فلسفة حديثة ولا قديمة، ولا محاولات اللهو الفارغة التي بلغت في إسفافها وسقوطها دركاً بعيداً.. تأنف منه بعض الحيوانات.

يقول سيد قطب مصوراً حال البشرية وكأنها تقف على شفا جرف هار تكاد أن تهوي فيه: " تقف البـشرية اليوم على حافة الهاوية.. ليس بسبب التهديد بالفناء المعلق على رأسها.. فهذا عـرض للمـرض ولـيس هـو المرض.. ولكن بسبب إفلاسها في عالم " القيم " التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلالها نمـواً سـليماً وتترقى ترقياً صحيحاً. وهذا واضح كل الوضوح في العالم الغربي الذي لم يعد لديه ما يعطيه للبـشرية مـن " القيم " بل الذي لم يعد لديه ما يقنع ضميره باستحقاقه للوجود "(١٠٠٠).

ويقول أبو الأعلى المودودي بصدد تصويره لواقع العالم الغربي والنهاية المحتومة التي سيلقاها: "ولا يزال هذا الداء الوبيل – من غلبة الشهوات البهيمية – ينفجر في كيان الأمم الغربية ويتنقص من قوة حياتها بسرعة هائلة، والتاريخ يشهد أنه ما سرى هذا الداء في مفاصل أمة إلا وأوردها موارد التلف والفناء، ذلك بأنه يقتل في الإنسان كل ما آتاه الله من القوى العقلية والجسدية لبقائه وتقدمه في الحياة "(١٠٠٠).

والأوروبيون أنفسهم يدركون هذه النهاية المحتومة التي لن تستطيع قوة أرضية أن تخلصهم منها (١٠٦).

# يقول الفيلسوف الإنجليزي المعاصر" برتراند رسل ":

" لقد انتهى العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض، وبقاء تلك السيادة إلى الأبد ليس قانوناً من قوانين الطبيعة، وأعنقد أن الرجل الأبيض لن يلقى أياماً رضية كتلك التي لقيها خلال أربعة قرون "(١٠٧).

**ويقول ماكنيل**: " إن الحضارة الغربية في الطور الأخير من أطوار حياتها لأشبه بالوحش الذي بلغت شراسته النهاية في انتهاكه لكل ما هو معنوي، وبلغ اعتداؤه على تراث السلف وعلى كل ما هو مقدس ومحرم قمته، شم أغاص مخالبه في أمعائه فانتزعها وأخذ يمزقها ويلوكها بين فكيه بمنتهى الغيرة والتشفي "(١٠٨).

ونظير ذلك، ما ذكره المفكر لاموني، بصدد هذا الموضوع، إلا أنه يبدو أكثر وضوحاً، حيث يقول: " إن الجنس البشري بكامله يمشي بخطى حثيثة إلى الهلاك، إنه في النزع الأخير، كذلك الإنسان الجزع المسكين الذي لا يرجى له شفاء فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها إلى الغرق "(١٠٩).

ويتحدث الفرنسي" ألكسيس كاريل " في كتابه " الإنسان ذلك المجهول "عن مظاهر الانهيار في الحضارة الغربية، ثم يعللها بأن تلك الحضارة قد أنشئت دون أية معرفة بطبيعة " الإنسان " الذي أنشأت من أجله ('''). ويقول المستشرق الأمريكي" سارتون ": ليس ما يمنع أن تقود شعوب العالم الإسلامي العالم مرة أخرى في المستقبل القريب أو البعيد، كما قادته في العصور الوسطى.

وقد أدرك مفكرو الغرب وعقلائه الخطر الداهم الذي يتهددهم، والنهاية الحتمية لحضارتهم، فذهب كثير منهم يرشحون الإسلام لحل مشاكل البشرية ومن هؤلاء الروائي الروسي "سولجنتسين " إذ يقول: " إن الطريقة الوحيدة نحو تصحيح المسار المادي المنحرف للإنسان الغربي المعاصر هو عودة الإنسان إلى الإيمان بقوة مهيمنة على مصير الإنسان، وهي التي تحدد له قيمته ومسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية، وكذلك الإيمان بوجود قيم أخلاقية عالية وموضوعية شاملة لكل البشر وهي تعلو على كل اعتبارات الحرية الفردية التي لا تحددها حدود "(١١١).

وهذا ديباسكبية المفكر الفرنسي يرشح الإسلام كمنقذ وحيد للبشرية، فيقول: "إن الغرب لم يعرف الإسلام أبداً، فمنذ ظهور الإسلام اتخذ الغرب موقفاً عدائياً منه ولم يكف من الافتراء عليه والتنديد به لكي يجد مبررات لقتاله، وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت في العقلية الغربية مقولات فظة عن الإسلام ". ويضيف قائلاً: "ولا شك أن الإسلام هي الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر ليتخلص من متاهات الحضارة المادية المعاصرة التي لابد إن استمرت أن تنتهي بتدمير الإنسان "(۱۱۲) .

ويؤكد اشبنجلر أن المستقبل لحضارة الإسلام فيقول: " إن الحضارة دورات فلكية، تغرب هنا لتشرق هناك، و إن حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة، هي حضارة الإسلام الذي يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية "(١١٣)).

إن هذه الأقوال وغيرها ليؤكد نهاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن نهج نهجها من دول أوروبا الكافرة، كتحصيل حاصل، ونهاية الاتحاد السوفيتي ليست ببعيدة عن الأذهان.

وحسبك ما ذكره الدكتور" عبد الله عزام "\_رحمه الله عن النهاية الحتمية التي انتهى إليها الاتحاد السوفيتي، والتي ستتهي إليها الولايات المتحدة بإذن الله تعالى.

وختاماً نقول: أننا لا نقصد بما أكدنا من اقتراب سقوط الحضارة الغربية أن ذلك كائن في الغد القريب ( إِنَّا أَنْ يَشَاءَ مَرِّبِي شَيْناً وَسَعَ مَرِّبِي كُلُّ شَيْءً عِلْماً ﴾ (الأنعام: ٨٠) .

إنما نقول إنه مقضي عليها بالسقوط حسب سنة الله، لما تشتمل عليه من سنة الفساد أما سرعة الانهيار أو بطؤه فأمر متعلق بمشيئة الله وإرادته "(١١٠) .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا سَوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبِوَابَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَاهُمْ مُبَعِّنَةً فَإِذَا هُمْ مُلِسُونَ ﴾ (الأنعام: ٤٤).

وواقع حياتهم يشهد باتساع رقعة الفساد، مما يؤذن باقتراب الانهيار، حسب شهادتهم على أنف سهم، ومهما يكن بطء الانهيار فهو واقع لا محالة لأنه من سنن الله تعالى .

قال تعالى : ﴿ وَكَأْيِنْ مَنْ قَرْبَةٍ إِمَالَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ (الحج: ٤٨) .

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مُ أَبِوابَ كُلِّ شِيْءٍ حَنَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَاهُ مُ بَعْنَةً فَإِذَا هُمْ مُلْلِسُونَ \* فَقُطِع دَا بِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَ بِ الْعَالَمِينَ ﴾ ( الأنعام : الآيتان ٤٤، ٤٥ ) .

الرابع : سيطرة اليهود على الأرض المباركة وإقامة دولتهم :

من الأدلة الواقعية على عود الخلافة تجمع اليهود في أرض الإسراء والمعراج وسيطرتهم عليها وإقامة دولتهم فيها ..

من المعلوم أن الله تعالى ضرب الذلة والمسكنة على اليهود وتوعدهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال تعالى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَةُ وَالْمَسُكَنَةُ وَبَاءُوا يِعَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يُعْتَدُونَ ﴾ (البقرة: ٦١).

وقال تعالى : ﴿ كَنْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِ مُ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُ مُ الْبَيْنِاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* أُولِنكَ جَزَرٍ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَ قِوَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (آل عمر ان: ٨٦-٨٧) .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَنَ مَرُّبُكَ لَيْبِعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ (لأعراف: ١٦٧) .

ومع ذلك فقد استثنى الله عز وجل من ذلك فترة من الزمن . قال تعالى : ﴿ ضُرَبَتُ عَلَيْهِ مُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ (آل عمر ان: ١١٢) .

ف "هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة، فهم خائفون أينما ثقفوا. ولا يــؤمنهم شـــيء إلا معاهدة، وسبب يأمنون به، يرضخون لأحكام الإسلام، ويعترفون بالجزية.

أو " وَحَبْل منَ النَّاس " أي: إذا كانوا تحت و لاية غيرهم ونظارتهم، كما شوهد حالهم سابقا و لاحقا.

فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين، إلا بنصر الدول الكبرى، وتمهيدها لهم كل سبب المالات

فالأصل الدائم بالنسبة لليهود هو ضرب الذلة عليهم في كل أرجاء الأرض وفي جميع الأوقات، والاستثناء هنا كما جاء في النص صراحة أن يمكنوا في الأرض ويكونوا مسيطرين: ﴿ إِنَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ فإن الله تعالى الذي يُقدِّر الأسباب جعل أعمال البشر هي من الأسباب، فاليهود اليوم متصلين بحبل من الناس، وقد قامت دولتهم على هذا الأساس، فقد سخر الله فئتين من الناس أن يكونوا حراساً على اليهود يمنعونهم من أن يعيثوا في الأرض فساداً ويحققوا مخططاتهم الشريرة في إضلال البشرية:

وأما الفئة الثانية : فهي الأمة الإسلامية : التي كلفت بالحراسة على الفريقين معاً : اليهود والنصارى، قال تعالى : ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شَهُدًا ۚ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (البقرة: ١٤٣).

أما الحارس الأول : فقد خرج من دينه ، ولم يدخل في دين الله الصحيح .

وأما الحارس الثاني: - المكلف بالحراسة على الفريقين معاً - فقد نسي رسالته للبشرية ونكل عنها، ثم لـم يقف الأمر عند هذا الحد فنسى رسالته نحو نفسه، وفرط فيها!!!

فماذا يتوقع من الوحش المحصور في داخل الجحر حين يغيب الحراس ؟ المتوقع أن ينفلت من الجحر مستغلاً غفلة الحراس.

وهذا ما حصل بالفعل، وهو أمر الله تعالى : ﴿ بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَهُذَا مَا حبل الله فهو قدر الله ومشيئته وإرادته، لأنه لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بأمره تعالى سبحانه. (١١٧)

وأما الحبل من الناس فهو يتمثل في أمرين :

الأول : العون المالي والسياسي والعسكري والأدبي ، بل ووكل أنواع العون من أمريك وأوروب حتى وروسيا وغيرها من ملة الكفر .

الثاني : الحالة السائدة في الأمة الإسلامية المتمثلة في البعد عن دين الله تعالى، وما أدى إليه من ضعف وتمزق وتشرذم في حال الأمة اليوم .

# ولن ينتهي هذا الاستثناء ويعود الأمر إلى ما كان عليه إلا بأمر الله تعالى حين تتوفر الأسباب:

وأولها: عود الأمة الإسلامية إلى رشدها ودينها ووحدتها المتمثلة في دولة الخلافة ووجود الخليفة المسلم الذي تجتمع تحت رايته الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية قد وعدت بالنصر والتمكين يوم تتصف بالإيمان على الوجه الذي يرضي الله تعالى، وتقوم بواجباتها كذلك، قال تعالى: ﴿ وَكَانَحَمّا عَلَيْنَا مَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (السروم: ٤٧)، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَحَمّا مَعَلُوا الْمُسْجِد كَمَا دَخَلُوهُ أَوْلَ مَرَة وَلِينَبُّرُوا مَا عَلُوا تَشْيِراً وقال تعالى والوعد الإلهي للأمة الإسلامية لا يتحقق بإذن الله تعالى إلا بوحدة الأمة، ووحدة الأمة لا يتحقق إلا بنتصيب الإمام المسلم الذي يحكم بشرع الله ويرعى شؤون الإسلام والأمة الإسلامية ويرفع لواء الحق ...وقد بدأت بوادره في هذه الأيام على أرض فلسطين من خلال الشباب المؤمن المجاهد الذي يضحي بنفسه في سسبيل الله، ومن أجل رفع راية الإسلام العظيم. فقد ضربوا أروع الأمثلة في الرباط والجهد في سبيل الله وفي السصبر والمصابرة ﴿ إِمَا أَلُهُ اللّهِ اللهُ وَمَا مِوا وَمَراطُوا وَالْقُوا اللّهُ لَعَلَى مُنْ الله عَلَى الله وفي السصبر والمصابرة ﴿ إِمَا أَلُهُ اللّهِ اللهُ الله ومَن أَلَهُ الله الله ومن أَله الله المنه الله المنافق الموافق الموافق المنافق الله المنافق المناف

وثاتي الأسباب: هو سقوط الحضارة الغربية التي توفر المدد والعون لليهود، وتساعدهم في سيطرتهم على هذه الأرض المباركة، وتمد في أسباب وجودهم - وقد بدأت بوادرها كما أشرنا سابقا-. ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هُوتُلُ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِبِاً ﴾ (الاسراء: ٥١).

#### الخاتمة

- بعد هذا العرض المستفيض ، نحمد الله تعالى أن أعاننا على إتمام هذا البحث، آملين أن يكون هذا العمل خطوة تسهم في عودة الخلافة الإسلامية إن شاء الله تعالى -، ونختم بإبراز أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان من خلال هذه الدراسة، وقد جاءت متنوعة، ويمكن أن نجملها فيما يلى:
- ١- إن الخلافة هي بمثابة مظلة يجد الناس تحتها تعاليم الإسلام تطبق في أسلوب عملي، يسعدون به في حياتهم، ويجتازون به إلى الآخرة.
- ٢- الواجب على العلماء والدعاة العاملين للإسلام أن يكون همهم الأول العمل من أجل قيام خلافة راشدة تحتضن المسلمين في جميع أصقاع الأرض، على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم وأجناسهم، لتتمكن الأمة من استئناف حياتها الإسلامية، وليعود لها سلطانها وعزها بعد أن أقصيت خلافتها الراشدة فترة من الزمن.
  - ٣- أن اعتقاد أن الخلافة لا تقوم إلا في زمن المهدي عليه السلام اعتقاد باطل وخطير يجعل المسلمين يتواكلون على أحاديث المهدي، ويتركون العمل للإسلام انتظاراً منهم خروج المهدي عليه السلام متوهمين أن عودتها غير ممكنة قبل ظهوره.
- ٤- لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض ؛ انتظاراً منهم لخروج المهدي و نزول عيسى عليهما الصلاة والسلام ؛ يأساً منهم ؛ أو توهماً أن ذلك غير ممكن قبلهما! فإن هذا توهم باطل ، ويأس عاطل فإن الله تعالى ورسوله الله للم يخبرا أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهما ، فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك لقوله تعالى : ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (محمد:٧) .
- إن الخلافة في الاصطلاح الإسلامي تعني القيادة الإسلامية أو الإمامة ، ومن هنا يُعلم إن مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة. فالعلماء لم يفرقوا في الاستعمال بين لفظ إمام ولفظ خليفة وإنما استعملوا كلا اللفظين بمعنى واحد .
- 7- أبرز البحث أهمية الخلافة في حياة المسلمين إذ إنه لا قيام للدين وأحكامه على الوجه الأكمل إلا بها، ولا أمن ولا أمان للمسلمين ولديارهم من أعدائهم إلا بها، ولا رادع للظالمين وقاطعي الطريق إلا بها، فالقرآن الكريم لا بد له من قوة وسلطان يحميه ويفرضه على الناس، ويرعاه ويتعاهد أحكامه وشرائعه .. فالقرآن وسيف السلطان يسيران جنباً إلى جنب يؤيد بعضهما البعض، وأيهما تخلف عن الآخر فإن مسيرة الإسلام لا محالة للسيعتريها الضعف والنكبات والانتكاسات.
- ٧- إمكانية عودة الخلافة الإسلامية، وعليه يجب علينا أن لا ندع العمل، ولا نركن إلى أن الخلافة لن تكون إلا بمقدم المهدي عليه السلام، فالمطلوب من المسلم العمل لإعادة الخلافة الإسلامية، وإعزاز دين الله، بغض النظر عن ربط ذلك بشخص معين، فالأمر لا يعلم وقته إلا الله تعالى .
- ٨- إن الحكم الجبري الذي تعيشه الأمة قد آذن بالزوال وإن زواله مؤذن بعودة الخلافة التي على منهاج النبوة
  وعلى الأمة الاستعداد أفراداً وجماعات بتحمل كثير من المصائب والشدائد التي سوف يقوم بها النصارى
  واليهود ضد المسلمين في تحالف يضم دول الكفر جميعها بجانب تحالفهم مع عملائهم من حكام فترة الحكم

الجبري وهذه الشدائد التي ستصيب الأمة أمر لازم لخروجها من واقعها الذي تعيشه والعبور إلى مرحلة الخلافة التي على منهاج النبوة.

9- إن إقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض وإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة واجب شرعي في أعناق المسلمين جميعاً، وكل تارك للسعي لذلك بكل ما أوتي من قوة هو آثم عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان من أهل الأعذار، وهذا أمر لا خلاف عليه بين علماء الإسلام.

والواجب هنا يطال جميع من يستطيع أن يبذل جهداً من أجل هذا الهدف العام الكبير وبحسب استطاعته، كما أن الإثم يطال جميع من يملك المقدرة على بذل شيء ثم هو يقصر في بذل ما يقدر عليه، والإثم يلحق بصاحبه على قدر ما يبدر منه من تقصير وتفريط، لأن مدار التكليف قائم على المقدرة والاستطاعة.

- ١ دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة على عودة الخلافة الإسلامية قبل قيام الساعة وقبل ظهور المهدي -عليه السلام- بل إن الأدلة تؤكد أن عودتها قد أزفت، وقد لاح بريقها .
- 11- إن كثيراً من المسلمين يخطئون في رأينا في فهم النصوص، فيظنون أن دولة اليهود مستمرة حتى قبيل الساعة إلى أن ينزل المسيح عليه السلام، وهذا خطأ ووهم .

فالنصوص تذكر أنه عند نزول المسيح عليه السلام تكون القدس عاصمة الخلافة الإسلامية، واليهود الذين يُقْتَلُون وقتذاك، والذين يدل عليهم الشجر والحجر بشكل مُعْجِز هم الذين سيقدمون مع المسيح الدجال عليه لعنة الله . وهذا يشير إلى أن الدولة اليهودية الحاضرة ستُصفى وتتتهي نهائيا، ذلك وعد الله سبحانه: ﴿ وَإِنْ عُدْتُم عُدْنَا ﴾ (الاسراء: ٨) إن عدتم بالإفساد عدنا عليكم بالتسليط، وهاهم عادوا وسيعود الله عليهم بالتسليط حين يوجد جند الله ".

17- إن ذات المصير الذي تعرض له الاتحاد السوفيتي - كما رأينا - في حديثنا عن سقوط الـشيوعية علـى المستوى العالمي، فأدى إلى تضاؤل سلطة قادته، بعد أن مزقه الله شر ممزق، وصار أثراً بعد عين، سـوف تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا له، خاصة أن إرهاصاته تبدو جلية في مصادر الفساد المنتـشر في مختلف أنحائها، وفي التمييز العنصري الذي انعكس بشكل حاد لاسيما في الحيـاة الأمريكيـة، والظلـم الواقع على المسلمين خاصة في العراق وفلسطين وغيرها، وظاهرة التكبر والعظمة التي بـدأ يظهـر بهـا رؤساء وقادة تلك الدول وخاصة أمريكا.

#### حواشى البحث ومصادره

- (۱) لا شك أن تحقيق التوحيد ونشره في الأرض من أعظم غايات هذا الدين وأجلّها، وأنه لا يعلو قيام الخلافة الراشدة غاية ينهض اليها المسلمون إلا غاية التوحيد الذي لأجلها خلق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وفــي ســبيلها تــرخص جميــع المقاصد، وكل غال ونفيس .
- فالخلافة، والسلطان، والدولة وغير ذلك من معاني الشوكة والقوة كلها تدخل كوسائل مباشرة وهامة من أجل تحقيق التوحيد في الأرض؛ من أجل اخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا وسجنها إلى سعة الآخرة وجنانها.
- (٢) رواه الإمام أحمد في المسند مؤسسة قرطبة مصر ٤ / ١٠٣ ، وروا ه الحاكم في المــستدرك علـــى الــصحيحين -تحقق: مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية – بيروت – ط ١ - ١٤١١هـــ - ١٩٩٠م - ٤ / ٤٧٧ ..
  - (٣) انظر الأدلة القرآنية ص ١٦ والأدلة النبوية ص ١٧ من هذا البحث.
- (٤) عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي علي السلام أمين محمد جمال الدين المكتبة التوفيقية مصر ط٢ ١٤١٧هـــ ١٩٩٦م ص١١٠ . والمفارقة العجيبة أن هذا الكاتب يذكر من الأحاديث التي تخبر بمجيء المهدي عليه السلام حديثاً يؤكد أن الخلافة تكون موجودة حين ظهور المهدي عليه السلام وهو قول النبي هي "يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام ..." انظر تخريج هذا الحديث والتعليق عليه ص ١٨ من هذا البحث .
  - (°) مقدمة الكتاب المذكور
- (٦) قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه المكتبة الإسلامية عمان الأردن ط ١ 18٢١هـــ ص ٢٦- ٢٧.
- (۷) الخلافة والإمامة ديانة وسياسة : عبد الكريم الخطيب دار الكتاب العربي مصر ط ۱ ۱۳۸۳ هــ ۱۹۶۳ م ص ۳۳۹ .
- (٨) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي : القاموس المحيط مؤسسة الرسالة تحقيق مكتب تحقيق التراث فــي مؤسـسة الرسالة ص ١٠٤٤ .
- (٩) ابن منظور : لسان العرب مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٤١٣ هــ ١٩٩٣ م ٩ / ٨٣ .
  - (١٠) مقدمة تاريخ ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون دار القلم ط٥ ١٩٨٤م ص ١٩١ .
- (۱۱) مفردات ألفاظ القرآن الكريم الراغب الأصفهاني تحقيق : صفوان عدنان داوودي دار القلم دمشق ط۱ ۱۱ ) مفردات ألفاظ القرآن الكريم الراغب الأصفهاني تحقيق : صفوان عدنان داوودي دار القلم دمشق ط۱ ۱۹۲ م.
  - (١٢) المصدر السابق: ص: ٢٩٤.
- (١٣) الخليفة توليته وعزله ..إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية د. صلاح الدين دبوس مؤسسة الرسالة الجامعية الإسكندرية ص ٢٥ .
- (1٤) الماوردي : هو الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي. حدث عنه أبو بكر الخطيب ووثقه. وقال : مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مائة . وولي القضاء ببلدان شتى. بلغ ستا وثمانين سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله مؤسسة الرسالة ١٤ ١٣هـ ط ٩ اسم المحقق :: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ١٤ / ٦٤
- (١٥) الأحكام السلطانية والولايات الدينية أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط ٢ ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م ص ٥ .

- (١٦) الجويني: هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني شم النيسابوري الشافعي، ولد في أول سنة تسع عشرة وأربع مائة، وتوفي في سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء الذهبي ١٨ / ٤٧٧ .
- (١٧) غياث الأمم في التياث الظلم الجويني تحقيق ودراسة وفهرسة د . عبد العظيم الديب كلية الشريعة جامعة قطر ط ١ – مطابع الدوحة الحديثة – ١٤٠٠هــ - ص ٢٢ .
  - (١٨) كشاف اصطلاحات الفنون محمد أعلى بن على التهانوي خياط بيروت بدون سنة طباعة ٩٢/١ .
    - (۱۹) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۱ .
    - (٢٠) الأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي ص ٥ .
    - (٢١) تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة دار الفكر العربي القاهرة ص ٢٠.
- (٢٢) رئيس الدولة بين النظم المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي : د. محسن العبودي دار النهضة العربية القاهرة 1٤١٠ هــ ١٩٩٠ م ص ٢٧ .
  - (٢٣) نظام الحكم في الإسلام: د.محمد يوسف موسى دار المعرفة القاهرة ط ٢ ١٩٦٤ م ص٩ .
- (٢٤) رواه البخاري في الصحيح تحقيق : د. مصطفى ديب البغا دار ابن كثير اليمامة بيروت ط ٣ ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ١٢٧٣/٣ و الإمام مسلم في صحيحه تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت 1٤٧١/٣
- (٢٥) الأحكام السلطانية: محمد بن الحسين الفراء شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان سروبيا أندونيسيا ط ٣ ١٣١٤ هـ ع ١٩٧٠ م ص ٢٧. وانظر: مقدمة بن خلدون ص ١٩١، وكتاب النظم الإسلامية: د.حسن إبراهيم حسن، ود. علي إبراهيم حسن ص ٤، كتاب الخلافة والإمامة ديانة وسياسة: عبد الكريم الخطيب ص ٣٤٠، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ص ٣٦٠، النظام السياسي في الإسلام: د. محمد عبد القادر أبو فارس دار القرآن الكريم ط ١ ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م ص ١٧٥.
  - (٢٦) مقدمة ابن خلدون :عبد الرحمن بن خلدون ص ١٩١ .
- (٢٧) الخلافة والإمامة في الإسلام ديانة وسياسة عبد الكريم الخطيب دار الكتاب العربي مــصر ط ١ ١٣٨٣هـــ ١٩٦٣م : ص ٣٤٠ ٣٤١ .
  - (٢٨) تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى دار الفكر بيروت ١٤٠١هــ ٣ / ٦٠ .
    - . ( ۲۹ ) رواه البخاري في صحيحه % ( 1 + 1 + 1 ) ، ومسلم في الصحيح % ( 1 + 1 ) .
- (٣٠) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت ط ١ ١٤٠٠هـ -- ٤٩٢/٢ . قال الشيخ ناصر في التخريج ١٠٢٤: حديث حسن .
  - (٣١) انظر : الاتجاهات الفكرية المعاصرة د. علي جريشة دار الوفاء للطباعة المنصورة ط  $\pi$  1811ه - 1990م ص  $\pi$   $\pi$  .
  - (٣٢) أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي د. على جريشة ومحمد شريف الزيبق دار الاعتصام القاهرة ص ٤١ .
    - (٣٣) انظر : الاتجاهات الفكرية المعاصرة د. علي جريشة ص ٣٨ .
- (٣٤) مسند أحمد في المسند ٢٧٣/٤ ، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٥ / ١٨٨- ١٨٩ ، ومسند البزار تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله - مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم - بيروت ، المدينة – ط ١ – ١٤٠٩هــ - ٢٢٤/٧
  - (٣٥) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي بكر الهيثمي دار الريان للتراث ،دار الكتاب العربي القاهرة ، بيروت -١٤٠٧هــ – ١٨٩/٥ .

- (٣٦ ) مستقبل الإسلام في ضوء الكتاب والسنة رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية جمهورية السودان - اعداد الطالب: نزار ريان – إشراف د. أحمد علي الإمام – ص ٣١٩ .
  - (٣٧) المرجع السابق ص ٣١٧.
- (٣٨) انظر: مقومات النصر في ضوء الكتاب والسنة د. أحمد أبو الشباب المكتبة العصرية صيدا بيروت ط۱ ١٤٢٠هـــ ١٩٩٩م ٤٣٦/٢ .
  - (٣٩ ) القضية الفلسطينية سعيد حوى مكتبة المنار الزرقاء الأردن ط ١ ١٤٠٢هــ ١٩٨٢م ص ٨٩ .
    - (٤٠) رواه أحمد في المسند ١٢٦/٤ ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١٧٦/١ .
      - (٤١) غياث الأمم في إلتياث الظلم- الجويني ص ٢٢ .
        - (٤٢) مقدمة ابن خلدون ص ١٩١.
      - (٢٦) غياث الأمم في إلتياث الظلم- الجويني ص ٢٢ ٢٤ .
        - (٤٤) مقدمة ابن خلدون : ص ١٩١ .
- (٤٥) صحيح مسلم بشرح النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي دار إحياء التراث العربي بيروت ط ٢ -١٣٩٢هــ - ٢٠٥/١٢.
  - (٤٦) الأحكام السلطانية ص ٥٦ .
- (٤٧) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة أحمد بن حجر الهيثمي مكتبة القاهرة ط ٢ ١٣٨٥هـــ ١٩٦٥م ص ٧ .
- (٤٨) الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني دار الشعب القاهرة ط ٢ ١٣٧٢هـ ٢٦٤/١ .
- ٤٩) أصول الدين : عبد القاهر بن طاهر البغدادي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ٣ ١٤٠١ هــ ١٩٨١ م ص ١٧١ .
  - (٥٠) الأحكام السلطانية أبو يعلى الفراء دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٤٠٣هــ ١٩٨٣م ص ١٩ .
- (٥١) نظام الإسلام والدولة الحكم والدولة محمد المبارك دار الفكر بيروت ط ٢ ١٣٩٥هــ ١٩٧٤م ص ١٢-١٤ .
  - (٥٢) الحسبة في الإسلام ابن تيمية تقديم الأستاذ محمد المبارك طبعة دار الكتب العربية ١٣٨٧هـ ص ٥ .
    - (٥٣) رواه الإمام مسلم في الصحيح ٣ / ١٤٧٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى مكتبة دار الباز مكة المكرمة ١٤١٤هــ- ١٩٩٤م – تحقيق : محمد عبد القادر عطا – ٨ / ١٥٦ .
      - (٥٤) رواه البخاري ٣/ ١٠٨٠ ، والإمام مسلم ١٤٧١/٣ .
        - (٥٥) سبق تخربجه ٧ من هذا البحث .
      - (٥٦) أخرجه الإمام البخاري ٦/ ٢٥٨٨ ، ومسلم ١٤٧٨/٣ .
  - (٥٧) رواه الإمام مسلم ٣ / ١٤٧٢ ، وابو داود في سننه تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد دار الفكر ٩٦/٤ .
    - (٥٨) الحسبة في الإسلام ابن تيمية ص ٣٠٢.
    - (٥٩) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ٢٦٤/١ .
    - (٦٠) المواقف في علم الكلام عبد الرحم الإيجي عالم الكتب بيروت ص ٣٩٦ .
- (٦١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري دار الفكـــر بيـــروت ١٤٠٥هــــ -١٥٨/١٨ .
- (٦٢) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل جار الله محمود ابن عمـــر الزمخــشري دار المعرفـــة-بيروت – لبنان - ٨٢/٣ .

- (٦٣) في ظلال القرآن سيد قطب دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط٧ ١٣٩١هــ ١٩٧١م ٦ / ١٢٠ . رئال في نالال الترآن – ٢٧/٠٠
  - $\binom{\mathfrak{r}^{\mathfrak{r}}}{\mathfrak{r}}$  في ظلال القرآن $-\mathfrak{r}$  ۲۰۷/۶ .
  - (٦٥) رواه الإمام مسلم في صحيحه -3 / 777، وذكره الألبني في السلسلة الصحيحة -71/1، وقال الألباني "صحيح . رواه مسلم وغيره ، وقد خرجته في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد  $-77 \cdot 100$  ، وأرجه الحافظ الداني في الفتن (ق  $-75 \cdot 100$  ) .
- (٦٦) رواه الإمام أحمد في المسند ٢٢٠، ٢٢١، والترمذي في السنن دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون – ٥٠٣/٤ ، وأبو داود في السنن – ٢١١/٤.
  - (٦٧) صحيح مسلم ٢٨٤/٥ ، والإمام أحمد في المسند ٢٨٤/٥ .
    - (۱۸) مسند أحمد ۱۰۳/۶ .
    - (٦٩) صحيح مسلم ١٣٧/١ .
- (٧٠) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الريان للتراث ، دار الكتاب العربي القاهرة ، بيروت ١٤٠٧هــــ -٢٨٨/٧ ، والطيالسي في المسند - دار المعرفة – بيروت – ١٠٤/١ .
  - (۷۱) مسند أحمد ۲۲۹/۰.
- (٧٢) انظر: مقومات النصر في ضوء الكتاب والسنة د. أحمد أبو الشباب المكتبة العصرية صــيدا بيــروت ط١ ١٤٢٠هــ - ١٩٩٩م – ٢٣٧/٢ .
  - (٧٣) مسند الإمام أحمد ١٩٨/٥ ، والبزار في مجمع الزوائد ٢٨٩/٧ .
    - (٧٤) مسند الإمام أحمد ١٨٤/٥ .
- (٧٥) مسند الإمام أحمد ٢٨٨/٥ ، والحاكم في المستدرك ٤٧١/٤ ، وأبو داود في السنن ١٩/٣ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ٢٢١٠ ، وفي صحيح الحامع رقم ٧٨٣٨ .
- (٧٦) رواه الدارمي في السنن ١٣٧/١ ،وأحمد في المسند ١٧٦/٢، وابن أبي شيبة المصنف فــي الأحاديـــث والآثـــار -تحقيق: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد – الرياض – ط ١ – ١٤٠٩هــ - ٢١٩/٤ .
  - (VV) صحیح مسلم 2/V۲۲ . و مسند أحمد 2/V/2 .
    - (۷۸) القضية الفلسطينية سعيد حوى ص7-7.
- (٧٩)والملك العاض: أن يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يعضون فيه عضاً والعضوض من أبنية المبالغة. انظر: ابن الأثير النهاية٢٥٣/٣ مادة عضض.
- (٨٠) والملك الجبري : ملك عتو وقهر . يقال: جبار بين الجبروة، والجبرية والجبروت. المرجع نفسه ٢٣٦/١ مادة جبر. وفـــي العلوم السياسية يطلق عليه النظام الدكتاتوري والأوتوقراطي .
  - (٨١) سبق تخريج ص ١٠ من هذا البحث .
  - (٨٢) أنظر مزيد بيان لهذا الحديث ص ١٠ من هذا البحث وما بعدها .
- (٨٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ٣١٦/٦ ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة العلوم والحكم الموصل ط ٢ ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م ٣٩٠/٢٣ ، ومعجمه الأوسط المعجم الأوسط تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسين دار الحرمين القاهرة ١٤١٥هـ ٣٥/٢ ، و ابن حبان في صحيحه ١٤١٥٥، وأبي يعلى في مسنده تحقيق : حسين سليم أسد دار المأمون للتراث دمشق ط ١ ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م ١٩٨٤م ٣٦٩/١٢.
  - (٨٤) انظر: رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب ص ٢٢٧.
- (٥٥) انظر : الإسلام ومستقبل البشرية د. عبد الله عزام ص ٦٨ ، و المبشرات بانتصار الإسلام د. يوسف القرضاوي ص ٧٧ .

- (٨٦) المصدر السابق ص ٨٨ ٧٠ .
- (٨٧) انظر: المبشرات بانتصار الإسلام- د. يوسف القرضاوي- المكتب الإسلامي- بيروت- ط٣- ١٤١٨ه- ١٩٩٨م- ص ٧٧.
  - (٨٨) المصدر السابق ص ٧٨.
  - (٨٩) انظر: الإسلام ومستقبل البشرية د. عبد الله عزام ص ٦٨ ٧٠ .
- (٩٠) انظر : رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب دار الـوطن للنـشر الريـاض ط١ ١٤١١ه ١٩٩١م -ص٢٠٧.
  - (٩١) انظر: المبشرات بانتصار الإسلام- د. يوسف القرضاوي- ص ٧٦.
  - (٩٢) الموسوعة الإسلامية في الذاهب والأديان المعاصرة دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ٩٢٩/٢.
    - (٩٣) المصدر السابق ص ٩٣٢ ٩٣٣ .
    - (٩٤) انظر: المبشرات بانتصار الإسلام- د. يوسف القرضاوي- ص ١٣٨.
    - (٩٥) الإسلام ومستقبل البشرية د. عبد الله عزام مكتبة الصدقات الإسلامية القدس ص ٣٢ ٣٣ .
      - (٩٦) رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب- ص ٢٠٣.
      - (٩٧) رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب -ص٢٤٢ ٢٤٤.
- (٩٨) للتوسع في هذا الموضوع راجع كتاب " حاضر العالم الإسلامي والغزو الفكري " د. صــالح الرقــب ط١- ص٢٧٠-٢٧٨.
  - (٩٩) المصر السابق ص ٢٧٠ ٢٧٤.
  - (١٠٠) انظر: حاضر العالم الإسلامي والغزو الفكري- د. صالح الرقب- ص٢٧٧-٢٧٧.
    - (١٠١) الموسوعة الإسلامية في الذاهب والأديان المعاصرة ٢/ ٩٣٣.
  - (١٠٢) انظر: مقومات النصر في القرآن والسنة- د. أحمد أبو الشباب- ١/ ٢٨٩- ٢٩٠.
    - (١٠٣) انظر: الإسلام ومستقبل البشرية- د. عبد الله عزام- ص ١٧.
      - (١٠٤) معالم في الطريق سيد قطب دار الشروق ص ٣.
- (١٠٥) مقومات النصر في القرآن والسنة- د. أحمد أبو الشباب- ١/ ٢٩٠ نقلاً عن كتاب الحجاب لأبي الأعلى المودودي ص ٣٢.
  - (١٠٦) المصدر السابق ١/ ٢٩٠ ٢٩١ .
  - (١٠٧) المستقبل لهذا الدين- سيد قطب- دار الشروق- بيروت- القاهرة- ١٤٠١ه- ١٩٨١م- ص٤٧.
    - (١٠٨) انظر: الإسلام ومستقبل البشرية- د. عبد الله عزام- ص ١٦.
      - (١٠٩) المصدر السابق ص١٣ .
    - (١١٠) انظر : رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب ص ٢١٢ .
      - (١١١) الإسلام ومستقبل البشرية د. عبد الله عزام ص ٤٦ ٤٧ .
        - (١١٢) المصدر السابق ص ٤٧ .
        - (١١٣) المصدر السابق ص٣٤ ٣٥.
        - (١١٤) المصدر السابق ص ٣١ ٣٤ .
    - (١١٥) انظر : رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب ص ٢١١ .
- (١١٦) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان– عبد الرحمن ناصر السعدي -طبع ونشر الرئاسة العامـــة لإدارات البحـــوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – الرياض – السعودية ١٤٠٤هــ - ٢١٠/١.

  - (١١٧) رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب- ص ١١١ ١١٣ .